تفسيني المرازي

تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير

أحيمت طفا المراغى أستناذا تشريعية الإسلامية واللغة العربية بمكية دا رالعب ومسابقا

الجزوالثاني

الطبعة الأولى ١٣٦٥ م — ١٩٤٦ م

حقوق الطبع محفوظة

# الجزء الثانى

سَيَقُولُ السَّفَهَاءِ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلُ شِهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَذْرِبُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (١٤٢) وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا كُمُ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهِدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، وَمَا جَمَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، وَمَا جَمَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَنْقِيبُ مَ الرَّسُولُ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَيْكُمْ ، إِنَّ الله بِالنَّاسِ إِلاَّ عَلَى اللهُ بِالنَّاسِ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكُمْ ، إِنَّ الله بِالنَّاسِ إِلاَّ عَلَى اللهُ بِالنَّاسِ مَنْ يَنْقَلْبُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَا نَكُمْ ، إِنَّ الله بِالنَّاسِ لَرَوفْ رُحِيمٌ (١٤٣)

# بسيم للإلرحن الرحيم

# شرح المفردات

السفه والسفاهة: اضطراب فى الرأى والفكر والأخلاق، ويسمى اضطراب العقل طيشاً وجهلا، واضطراب الأخلاق فساداً، وولاه عن الشيء: صرفه، والقبلة من المقابلة كالوجهة من المواجهة، وأصلها الحالة التي يكون عليها القابل، ثم خصت

بالجهة التى يستقبلها الإنسان فى الصلاة ، والصراط الطريق ، والمستقيم المستوى المعتدل من الأفكار والأعمال والأخلاق ، وهو ما فيه الحكمة والمصلحة ، والوسط العدل والخيار ، والزيادة على ذلك إفراط ، والنقص عنه تفريط وتقصير ، وكلاهما مذموم والفضيلة فى الوسط كما قيل :

ولا تغلُ في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصيد الأمور ذميم

يقال انقلب على عقبيه عن كذا إذا انصرف عنه بالرجوع إلى الوراء وهو طريق العقبين ، الرأفة رفع المكروه وإزالة الضرر ، والرحمة أعم إذ تشمل دفع الضرر وفعل الإحسان .

#### المعنى الجملي

كان النبى صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يستقبل الصخرة التى فى المسجد الأقصى ببيت المقدس فى الصلاة ، كما كان أنبياء بنى إسرائيل قبله يفعلون ذلك ، ولكنه كان يجمع بين كان يجبع بين استقبال الكعبة ويتمنى لو حول الله القبلة إليها ، ومن ثم كان يجمع بين استقبالها واستقبال الصخرة ، فيصلى جهة جنوب الكعبة مستقبلا الشمال .

فلما هاجر إلى المدينة صلى مستقبلا بيت المقدس فقط لتعذر الجمع بينهما ، و بقى على ذلك ستة عشر شهراً كان فى أثنائها يتوجه إلى الله أن يجعل الكعبة هى القبلة لأنها قبلة أبيه إبراهيم ، فأمره الله بذلك ونزل قوله «قد نرى تقلب وجهك فى السهاء» الخفقال اليهود والمشركون والمنافقون : ما الذى دعاهم إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ؟

وقد بدأ الكلام بما سيقع من اعتراضهم على التحويل ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به قبل وقوعه ، ولقنه الحجة البالغة والحكمة فيه ، ليوطن نفسه عليه ، فإن مفاجأة المكروه أشد إيلاما ، والعلم به قبل وقوعه يبعد القلق عن النفس ، وليعد الجواب قبل الحاجة إليه ، والجواب المعد أقطع لحجة الخصم ، وقد قالوا في أمثالهم

(قبل الرمى يراش السهم) وليكون الوقوع بعد الإخبار به معجزة له صلى الله عليه وسلم .

و يتضمن هـذا الجواب سراً من أسرار الدين كان أهل الكتاب في غفلة عنه وجهل به ، وهي أن الجهات كلها لله ، فلا فضل لجهة على أخرى ، فلله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة منها و يجعلها قبلة ، وعلى العبد أن يمتثل أمر ربه « وَلِيُّوا لْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِ بُ فَأَيْنَهَا تَوُلُوا فَتُمَ وَجُهُ اللهِ » .

# الإيضاح

(سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟) أى سيقول الذين خفت أحلامهم وامتهنوا عقولهم بالتقليد والإعراض عن النظر والتأمل من المنكرين تغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين على جهة الإنكار والتعجب: أي شيء جرى لهؤلاء المسلمين، فصرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي قبلة النبيين والمرسلين من قبلهم.

(قل لله المشرق والمغرب) أى أجبهم بأن الجهات كلها لله ، فليست صخرة يبت المقدس بأفضل من سائر الصخور فى جوهرها ، وليس فيها من المنافع ما لا يوجد فى غيرها ، وكذلك الكعبة والبيت الحرام ، وإنما يجعل الله تعالى للناس قبلة ، لتكون جامعة لهم فى عبادتهم ، لكن سفهاء الأحلام يظنون أن القبلة أصل فى الدين من حيث هى الصخرة المعينة أو البناء المعين ، وقد بلغ الأمر باليهود أن قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم : ارجع إلى قبلتنا نتبعك ونؤمن بك ، وما أرادوا بذلك إلا فتنته صلى الله عليه وسلم والطعن فى الدين ، ببيان أن كلا من التوجه إليها والانصراف عنها ، حدث بلا داع يدعو إليه ، حتى قالوا : إنه رغب عن قبلة آبائه ثم رجع إليها ، وليرجعن إلى دينهم أيضاً .

( يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) أي يرشد الله من يشاء إرشاده وهدايته

إلى الطريق القويم الموصل لسعادة الدارين ، ويلهمهم ما فيه الخير لهم ، وهو تارة يكون في التوجه إلى الكعبة .

( وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً ) أى وقد جعلنا المسلمين خياراً وعدولا ، لأنهم وسط، فليسوا من أرباب الغلوفي الدين المفرطين، ولا من أرباب التعطيل المفرطين.

وقد كان الناس قبل الإسلام قسمين : مادى لاهم له إلا الحظوظ الجثمانية كاليهود والمشركين ، وقسم تحكمت فيه تقاليده الروحانية الخالصة وترك الدنيا وما فيها من اللذات الجسمية كالنصارى والصابئة وطوائف من وثنى الهنود أصحاب الرياضات.

فجاء الإسلام جامعاً بين الحقين حق الروح وحق الجسم ، وأعطى المسلم جميع الحقوق الإنسانية ، فالإنسان جسم وروح ، و إن شئت فقل الإنسان حيوان وملك ، فكماله بإعطائه الحقين معاً .

(لتكونوا شهداء على الناس) أى لتشهدوا على الماديين الذين فرطوا فى جنب الله ، وأخلدوا إلى اللذات : وحرموا أنفسهم من المزايا الروحية ، وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ، وتشهدوا على من غلا فى الدين وتخلى عن جميع اللذات الجثمانية وعذب جسمه ، وهضم حقوق نفسه ، وحرمها من جميع ما أعده الله لها فى هذه الحياة ، فخرج بها عن جادة الاعتدال ، وجنى على روحه مجنايته على حسمه .

تشهدون على هؤلاء وهؤلاء وتكونون سباقين للأمر جميعاً باعتدال وتوسطكم في جميع شئونكم ، وذلك هو منتهى الكال الإنساني الذي يعطى كل ذي حق حقه ، فيؤدى حقوق ربه ، وحقوق نفسه ، وحقوق حسمه ، وحقوق ذوى القربي وحقوق الناس جميعا .

(ويكون الرسول عليكم شهيداً) إذ هو المثل الأعلى لمرتبة الوسط ، فنحن إنما نستحق هذا الوصف إذا اتبعنا سيرته وشريعته ، وهو الذي يحكم على من اتبعها ، ومن حاد عنها وابتدع لنفسه تقاليد أخرى ، وانحرف عن الجادّة ، وحينئذ يكون

الرسول بدينه وسيرته حجة عليه ، بأنه ليس من أمته التى وصفها الله فى كتابه بقوله : « كُنْتُمْ ۚ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ ُونَ بِالْمَعْرُ ُوفِ وَتَنَاْمُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » و بذلك يخرج من الوسط و يكون فى أحد الطرفين .

(وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ) أى وما جعلنا القبلة فيا مضى هي الجهة التي كنت عليها إلى اليوم ، ثم أمرناك بالتحول عنها إلى الكعبة إلا ليتبين الثابت على إيمانه ممن لا ثبات له ، فهو عرضة لمرياح الشبهات ، تطير به وتغدو وتروح .

وقد جاء فى الكتاب الكريم (لنعلم — وليعلم) وعلم الله تعالى قديم لايتجدد ومن ثم قال العلماء: المراد بالعلم فى مثل هذا علم الظهور والوقوع، ذاك أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها أنها ستقع، ويعلمها بعد وقوعها أنها وقعت، ويترتب على ذلك الجزاء من ثواب وعقاب.

(وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) أى وكانت القبلة المحولة شاقة ثقيلة على من ألف التوجه إلى القبلة الأولى ، فإن الإنسان ألوف لما يتعوده ويثقل عليه الانتقال منه ، إلا على الذين هداهم الله بمعرفة أحكام دينه وسر تشريعه ، فعلموا أن التعبد باستقبالها إنما يكون بطاعة الله بها ، لا بسر فى ذاتها أو مكانها ، وأن الحكمة فى اختيار قبلة ما ، هو اجتماع الأمة عليها ، وهو من أسباب اتحادهم وجمع كلتهم .

( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) أى وما كانت حكمة الله ورحمته تقضى بإضاعة إيمانكم الباعث لكم على الباع الرسول فى الصلاة وفى القبلة ، فلو كان تحويل القبلة مما يضيع الإيمان بتفويت ثواب كان قبله لما حولها ، وفى هذا بشرى للمؤمنين المتبعين للرسول بأنهم يجزون الجزاء الأوفى ، ولا يضيع الله أجرهم ولا ينقصهم منه شيئاً .

. ثم ذكر سبب ما تقدم يتوله:

( إن الله بالناس لرءوف رحيم ) أى إن الله رءوف بعباده ، لأنه ذو الرحمة الواسعة ، فلا يضيع عمل عامل منهم ، ولا يبتليهم بما يظهر صدق إيمانهم و إخلاصهم ليضيع عليهم هذا الإيمان والإخلاص ، بل ليجزيهم أحسن الجزاء .

والخلاصة — أنه لا يكتفى بدفع البلاء عنهم برأفته ، بل يعاملهم بعد ذلك بالرحمة الواسعة والإحسان الشامل و يزيدهم من فضله .

قَدْ نَرَى تَقَدَّبُ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءَ فَلَنُو لِيَّنَكُ وَبْلَةً تَرْضَاها ، فَوَلِّ وَجُهِكَ شَطْرَهُ وَجُهَكَ شَطْرَهُ وَجُهِكَ شَطْرَهُ وَجُهَكَ شَطْرَهُ وَجُهَكَ شَطْرَهُ وَجُهَلَكُ مَنْ مُ فَوَلُوا وَجُوهَ كُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ النَّذِينَ أُو تُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا وَإِنَّ النَّذِينَ أُو تُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا عَمَّا يَعْمَلُونَ (١٤٤) وَلَئَنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُو تُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا وَبُهُمَا يَعْمَلُونَ (١٤٤) وَلَئَنْ أَتَيْتَ اللَّذِينَ أُو تُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا وَبُهُمَا يَعْمَلُونَ (١٤٤) وَلَئَنْ أَتَيْتَ اللَّذِينَ أُو تُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا وَبُهُمَا يَعْمَلُونَ وَهُمَ الْعَلْمَ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ وَلَيْ النَّالِمَةَ مَنْ الْعِلْمَ إِنَّكَ إِنَّا لَكُتَابَ يَعْرَفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ (١٤٤) اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرَفُونَةُ كَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، وإِنَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٢٤٦) اللَّذَيْ مِنْ رَبِّكَ فَرَيْهُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْهُمْ لَيَعْمَلُونَ (٢٤٦) اللَّذَيْ مِنْ رَبِلِكَ فَرَيْقُ مِنْ أَنْ مِنَ الْمُولِقُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، وإِنَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٢٤٦) اللَّذَيْ مِنْ رَبِّكَ فَرَيْقُ مِنْ رَبِكَ مَنْ الْمُؤْنَ (٢٤٦) اللَّذَيْ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُؤْنَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٢٤٦) اللَّذَيْ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُؤْنَ وَمُ مَنْ الْعَلَاقِ مِنْهُمْ لَيَكُونَ مِنَ الْمُؤْنَ وَمُنْ يَعْلَمُونَ (٢٤٦) اللَّذَيْ مِنْ رَبِكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُؤْنَ وَمُنْ يَعْلَمُونَ (٢٤٦) اللَوْقُ مِنْ رَبِّكَ مَنْ وَلَا مُؤْنَ وَمُونَ أَنْ مِنْ الْمُؤْنَ وَالْمَا مِنْ الْمُؤْنَ وَمُونَ أَنْ مِنْ وَلَا مُؤْنَ أَنْ الْمُونَ وَلَا مُؤْنَ أَنْ مُؤْنَ أَنْ مُونَا أَنْ الْمُؤْنَ وَالْمُؤُنَا أَوْنَا أَوْلَا اللّهُ مُنْ مَنْ وَالْمُؤُنَا أَنْ الْمُؤْنَا أَنْ اللّهُ مُنْ مَنْ وَالْمُؤُنَا أَلْمُ اللّهُ مُنْ مَنْ الْمُؤْنَ أَمُ اللّهُ مُنْ الْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤُنَا أَلْمُ وَالْمُؤُنَا أَوْلُولُونَ أَلْمُونَ اللّهُ اللّهُ مُنْ الْمُؤْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْنَ أَلَامُ اللّهُ اللّهُو

# شرح المفردات

تقلب الوجه فى الساء: تردده المرة بعد المرة فيها ،وهى مصدر الوحى وقبلة الدعاء. نولينك من وليه وليا إذا قرب منه ، وتولية الوجه المكان جعله قبالته وأمامه ، والشطر هنا الجهة ، والمراد بالوجه جملة البدن ، بكل آية أى بكل برهان وحجة ، وواحد الأهواء هوى وهو الإرادة والحجة ، والامتراء الشك .

# المعنى الجملي

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوف لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، ويقع في رُوعه أن ذلك كائن ، لأن الكعبة قبلة أبيه إبراهيم ، وقد جاء بإحياء ملته وتجديد دعوته ، ولأنها أقدم القبلتين ، ولأن ذلك أدعى إلى إيمان العرب ، وهم الذين عليهم المعول في إظهار هذا الدين ، لأنهم أكثر الناس استعدادا لقبوله ، ولأنها كانت مفخرة لهم وأمنا ومزارا ومطافا ، ولأن اليهود كانوا يقولون يخالفنا في ديننا و يتبع قبلتنا، ولولاديننا لم يدر أين يستقبل القبلة ، فكره النبي صلى الله عليه وسلم قبلتهم حتى روى أنه قال لجبريل : وددت لو أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل بالذي كان يرجوه ، فأنزل الله تعالى الآيات .

# الإيضاح

(قد نرى تقلب وجهك فى السماء) أى قد نرى تردد نظرك جهة السماء حينا بعد حين تطلعا للوحى بتحويل القبلة إلى الكعبة

( فلنولينك قبلة ترضاها ) أى فلنجعلنك تلى جهة تحبها وتتشوف لها غير جهة بيت المقدس .

( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) أي فاجعل وجهك بحيث يلي جهة المسجد

الحرام ، وفى ذكر (المسجد الحرام) دون الكعبة إيذان بكفاية مراعاة جهة الكعبة حين الصلاة إذا كان بعيدا عنها بحيث لا يراها ، ولا يجب استقبال عينها إلا لمن يراها بعينه .

(وحيثًا كنتم فولوا وجوهكم شطره) أى وفى أى مكان كنتم فاستقبلوا جهته بوجوهكم فى الصلاة ، وهذا يقتضى أن يصلوا فى بقاع الأرض المختلفة إلى سائر الجهات ، لا كالنصارى الذين يلتزمون جهة المشرق ، ولا كاليهود الذين يلتزمون جهة المغرب .

وقد وجب لهذا أن يعرف المسلمون موقع البيت الحرام وجهته حيثًا كانوا ، ومن ثم عنوا عناية عظيمة بعلم تقويم البلدان بقسميه الفلكي والأرضى (الجغرافية الفلكية والأرضية).

والأوامر التى جاءت فى الكتاب الكريم موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هى له ولأمته ، إلا إذا دل دليل على أنها خاصة به كقوله « خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ » وقوله « وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَرَجَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ » .

وإنما أكد الأمر باستقباله ووجهه إلى المؤمنين بعد أن أمر به نبيه ، وشرفهم بالخطاب بعد خطاب رسوله ، لتشتد عزيمتهم وتطمئن قلوبهم ، ويتلقوا تلك الفتنة التي أثارها المنافقون وأهل الكتاب واليهود بعزيمة صادقة وثبات على اتباع الرسول ثم عاد إلى بيان حال السفهاء مثيرى الفتنة في أنحويل القباة فقال :

(و إن الذين أو توا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم) أى إن أهل الكتاب يعلمون أن ذلك التولى شطر المسجد الحرام هو الحق المنزل من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ، وهم مع هذا يفتنون ضعاف المؤمنين فى دينهم و يتقبلون ذلك منهم ، إذ يذكرون للناس أقوالا على أنها من كتبهم ، وما هى من كتبهم ، ولكن يريدون بذلك الخداع والفتنة والتهويش على الذين فى قلوبهم مرض بإثارة الشكوك فى نفوسهم ، ومن ثم كذب الله هؤلاء الخادعين ، و بين أنهم يقولون ما لا يعتقدون،

إذ هم يعلمون أن أمر القبلة كغيره من أمور الدين ـ حق لا محيص عنه ، إذ جاء به الوحى الذي لا شك في صدقه .

( وما الله بغافل عما يعملون ) فهو العليم بالظاهر والباطن والمحاسب على ما في السرائر والرقيب على الأعمال ، فيجازى كل عامل بما عمل ، إن خيرا فحير و إن شراً فشر ، ولا يخنى ما فى هذا من التهديد والوعيد الشديد لليهود على عنادهم و إيقادهم نار الفتنة بين المؤمنين .

(ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) أى ولئن جئت اليهود والنصارى بكل برهان وحجة على أن الحق هو ما جئتهم به من وجوب التحول من قبلة بيت المقدس فى الصلاة إلى قبلة المسجد الحرام ـ ما صدقوا به ولا اتبعوك عنادا منهم ومكابرة .

وقصاری ذلك \_ أنهم ما تركوا قبلتك لشبهة تدفعها بحجة ، بل خالفوك عنادا وصلفا ، فلا يجدى معهم برهان ولا تقنعهم حجة . وكما أيأسه من اتباعهم قبلته ، أيأسهم من اتباعه قبلتهم فقال :

( وما أنت بتابع قبلتهم ) أى أن ذلك لا يكون منك ، فإنك على قبلة إبراهيم الذى يجلونه جميعا ، فهى الأجدر بالاتباع . و إذا كان إتباع إبراهيم لايزحزحهم عن تعصبهم لما ألفوا ، والتقليد يحول بينهم و بين النظر فى حكمة القبلة وسر اجتماع الناس عليها ، وكون الجهات كلها لله \_ فأى آية ترجعهم عن قبلتهم ؟ وأى فائدة ترجى من موافقتك إياهم عليها ؟

(وما بعضهم بتابع قبلة بعض) أى أن اليهود لانترك قبلتها وتنجه إلى المشرق، والنصارى لا تغير قبلتها وتنجه إلى المغرب، لأن كلا منهما متمسك بما هو فيه، عقا كان أو مبطلا، ولا ينظر إلى حجة و برهان، إذ التقليد أعمى بصيرته، فلا يبحث في فائدة ما هو فيه، ولا يوازن بينه و بين غيره، ليتبع أصلح الأمور وأكثرها نفعا.

( وأمن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ) أى ولئن وانقتهم فيما يريدون ، فصليت إلى قبلتهم مداراة لهم وحرصا على اتباعك والإيمان بك ، بعد ما جاءك الحق اليقين ، والعلم الذي لا شك فيه \_ لتكونن من جملة الظالمين \_ وحاشاك أن تفعل ذلك .

وتقدم أن مثل هذا من باب (إياك أعنى واسمعى يا جاره) فالمراد أنه لا ينبغى لأحد من أتباعك المؤمنين أن يفكر فى اتباع أهواء القوم استالة لهم ، فإن الحق قوى بذاته ، فمن عدل عنه وجارى أهل الأهواء رجاء منفعة أو اتقاء مضرة فهو ظالم لنفسه ، ولمن سلك بهم هذا السبيل الجائر .

و إذا كان هذا الوعيد توجه لأعلى الناس مقاما عند ربه لو حاول اتباع الهوى استرضاء للناس بمجاراتهم على الباطل، فما ظنك بغيره ممن يتبع الهوى و يجارى الناس على شيء نهاهم الله عنه ، فليعلم المؤمنون أن اتباع أهواء الناس ولو لغرض صحيح ، من الظلم العظيم الذي يوقع في مهاوى الهلاك ، فكانه قيل : إن هذا ظلم عظيم لا هوادة فيه مع أحد ، فلو فرض وقوعه من أكرم الناس على الله لسجل عليه الظلم « وَمَا لِلظَا لَمِينَ مِنْ أَنْصَارِ » فكيف بمن دونه ممن لا يقار به ممزلة عند ربه ؟

ولا شك أن سماع هذا الوعيد وأشباهه يوجب على المؤمن أن يفكر طويلا ويتأمل فيا وصل إليه حال المسلمين اليوم ، وكيف إن علماءهم يجارون العامة في بدعهم وضلالاتهم ، وهم يعترفون ببعدها عن الدين ، ولا يكون لهم وازع من نواهيه ، وقوارعه الشديدة ، وزواجره التي تخر لها الجبال سجّدا .

وأعجب من هذا مجاراتهم لأهواء الملوك والأمراء ، حتى إنهم ليلفقون لهم من الحيل والفتاوى ما يسترضونهم به ، و يكون فيه إشباع لشهواتهم واتباع لأهوائهم . ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) هذا كالدليل لما ذكر في قوله « لَيَعْ آهُونَ أَنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبِّم » فكأنه قال : إن سبب العلم بأنه الحق ، أنهم يعرفون الذي صلى الله عليه وسلم بما في كتبهم من البشارة به ومن نعوته أنهم يعرفون الذي صلى الله عليه وسلم بما في كتبهم من البشارة به ومن نعوته

وصفاته التي لا تنطبق على غيره ، كما يعرفون أبناءهم الذين يربوبهم و يحوطونهم بعنايتهم ، فلا يفوتهم شيء من أمرهم ، حتى لقد قال عبد الله بن سلام رضى الله عنه وقد كان من أحبار اليهود - ثم أسلم : أنا أعلم به منى بابنى ، فقال له عمر رضى الله عنه : ولمه ؟ قال : لأبى لست أشك في محمد أنه نبى ، أما ولدى فلمل والدته خانت ، فقبّل عمر رضى الله عنه رأسه ، فهذا اعتراف من حبر من أحبارهم هداه الله ، كما اعترف عمله تميم الدارى من علماء النصارى .

(و إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) أى و إن فريقا منهم عاندوا وكتموا الحق الذى يعرفونه ، من أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبى ، وأن الكعبة قبلة ، وأضاف الكتمان إلى فريق منهم ، لأنهم لم يكونوا كلهم كذلك ، إذ منهم من اعترف بالحق وآمن به واهتدى ، ومنهم من كان يجحده عن جهل ، لأنهم كفروا به تقليدا ، ولو علموا به حق العلم لجاز أن يقبلوه .

(الحق من ربك فلا تكون من الممترين) أى إن الحق هو ما أتاك من ربك من الوحى ، لا ما يقول لك اليهود والنصارى ، فالقبلة التي وجهك نحوها هي القبلة الحق التي كان عليها إبراهيم ومن بعده من الأنبياء ، فاعمل بما أمرك ربك ولا تلتفت إلى أوهام الجاحدين ، فتمترى في الحق بعد ما تبين .

والنهى فى هذه الآية كالوعيد فى الآية السابقة ، موجه فيه الخطاب إلى النبى صلى الله عليه وسلم والمراد من كانوا غير راسخى الإيمان من أمته ، ممن يخشى عليهم أن يغتروا بزخرف القول من أولئك المخادعين الذين جعلوا همهم إشعال نار الفتنة بين المؤمنين .

وَلِكُلِّ وَجْهَةُ هُوَ مُولِيَّهَا ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَهَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَبِيعًا ، إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ (١٤٨) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْخْرَامِ ، وَإِنَّهُ لَلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ ، وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَمْمَلُونَ (١٤٩) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولًا وَجُهَكَ مَشَطْرَ الْمَسْجِدِ الحُرَامِ، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فُولُوا وُجُوهَ كُمْ شَطْرَهُ ، لِئَلاَّ يَسَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ خُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَالَمُوا مِنْهُمْ ، فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَالْحَصُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ خُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَالَمُوا مِنْهُمْ ، فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَالْحَشُو فَمُ اللَّهُ مَا لَمُ تَهُمُ وَلَا تَحْشَوْهُمُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا تَعْلَمُونَ (١٥١) فَاذْ كُرُونِي أَذْ كُر كُمُ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكُونُونِ (١٥١) فَاذْ كُرُونِي أَذْ كُر كُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكُونُونَ (١٥١) فَاذْ كُرُونِي أَذْ كُر كُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكُونُونِ (١٥٢) فَاذْ كُرُونِي أَذْ كُر كُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكُونُونِ (١٥٢)

#### المعنى الجملي

بعد أن أقام الحجة على أهل الكتاب ، فذكر أنهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبى حقا ، وأنهم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم ، وأن جحدهم لتحويل القبلة عناد ومكابرة ، لأنه متى ثبنت نبوته كان كل ما يفعله إنما هو عن وحى من ربه فذكر هنا أن كل أمة لها قبلة خاصة تتوجه إليها ، والواجب التسليم فيها لأمر الوحى ، وإن لم تظهر حكمة التخصيص للناس وأن الواجب التسابق إلى فعل الخيرات ، والله يجازى كل عامل عا عمل ، وأن استقبال الكعبة واجب في الصلاة في أي جهة كان المصلى ، في البر أو في البحر ، وأنه ينبغي لكم ألا تخشوا محاجة المشركين في القبلة ، بل اخشوا الله ولا تعصوا له أمراً .

# الإيضاح

(ولكل وجهة هو موليها) أى لكل أمة جهة توليها فى صلاتها ، فإبراهيم وإسماعيل كانا يوليان نحوالكعبة ، وبنو إسرائيل كانوا يستقبلون صخرة بيتالمقدس، والنصارى كانوا يستقبلون المشرق ، فأى شبهة تتجه من المشاغبين فى أمر تحويل

القبلة ، وكيف يكون ذلك مسوعا للطعن فى النبى وشرعه ، فالقبلة إذا من المسائل التى اختلفت باختلاف الأم ، فليست الجهة أسّا من أسس الدين كتوحيد الله والإيمان بالبعث والجزاء ، فالواجب فيها التسليم لأمر الوحى كما هو الشأن فى أمثالها كعدد الركهات ، ومقدار النصيب الواجب فى الزكاة .

( فاستبقوا الخيرات ) أى بادروا إلى فعل كل نوع من أنواع الخير ، وليحرص كل منكم أن يكون سباقا إليه ، وأن يتبع أمر المرشد لا أمر المكابر المستكبر الذي يتبع الهوى ، و يلقى الحق وراءه ظهريا ، فإنه إنما يستبق إلى الشر والضلال ( وماذا بعد الحق إلا الضلال ) .

(أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً) أى فنى أى مكان تقيمون فيه فالله يأتى. بكم ويجمعكم للحساب ، فعليكم أن تستبقوا إلى فعل الخيرات ، فالبلاد والجهات لا شأن لها فى أمر الدين ، وإنما الشأن لعمل البر ، وفى هذا وعد لأهل الطاعة ، ووعيد لأهل المعصية .

( إن الله على كل شيء قدير ) فهو لايعجزه أن يحشر الناس يوم الجزاء مهما بعدت بينهم المسافات ، وتناءت بهم الديار والجهات ، وهذا كالدليل على ما قبله .

والأمر باستباق الخيرات هنا مجمل يفصله ذكر أنواع البر التي ذكرت في آية « لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْبَيْنُ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّةِ بِاللهِ وَالْبَيْنُ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّةِ بِاللهِ وَالْبَيْنِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّةِ فَوَى الْقُوْبِي وَالْبَيْنَ وَوَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ وَى الْقُوْبِينَ وَوَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ السَّالِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ السَّالِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ السَّالِينَ وَإِلَيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ السَّالِينَ وَ الرَّقَابِ وَأَقَامَ السَّالِينَ وَ السَّائِينِ وَالسَّائِينِ وَالسَّائِينِ وَ السَّائِينِ فِي البَّاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ » وستأتى ، وكأنه يقول للفاتنين والمفتونين في مسألة القبلة : والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ » وستأتى ، وكأنه يقول للفاتنين والمفتونين في مسألة القبلة : إن جوهر الدين ولبه في المسارعة إلى الخيرات ، فهل رأيتم محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه قصروا في ذلك أوكانوا السباقين إلى كل مكرمة المتصفين بكل فضيلة ، فدعوا وأتباعه قصروا في ذلك أوكانوا السباقين إلى كل مكرمة المتصفين بكل فضيلة ، فدعوا

الجدل والمراء واتبعوا فضائل الدين ، فالدين هو السبيل الموصل إلى السعادة المنجى من كل سوء .

( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر السجد الحرام ) أى ومن أى مكان خرجت ، وفى أى بقعة حللت ، فول وجهك فى صلاتك شطر المسجد الحرام ، وقد أعاد الأمر مرة أخرى ليبين أن هذا التولى عام فى كل زمان ومكان ، ولا يختص ببلاد دون أخرى ، ولا يحضر دون سقر ، ولا بالصلاة التي كان يصلمها وقد نزل عليه التحويل فيها ، بل هو شريعة عامة فى كل حين وفى كل مكان .

وأصحاب هـذه القبلة يصلون إلى جميع الجهات بتوليهم إياها فى بقاع الأرض المختلفة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا .

أثم وثق ذلك ووكده بقوله :

( و إنه للحق مر ربك ) أى و إن توليك إياه لهو الحق الثابت الموافق الحكمة والمصلحة .

( وما الله بغافل عما تعملون ) أى فالله ليس بغافل عن أعمالكم و إخلاصكم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يجيىء به من أمر الدين وسيجاز يكم بذلك خير الجزاء ، ولا يخفى ما في هذا من الوعد والبشارة للمؤمنين بنيل المكافأة على ما يفعلون .

(ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثا كنتم فولوا وجوهكم شطره) أى ومن حيث خرجت فى أسفارك فى المنازل القريبة أو البعيدة، فول وجهك جهة المسجد الحرام، وحيثا كنتم من أقطار الأرض مقيمين أو مسافرين وصليتم فولوا وجوهكم شطره.

وأعاد الأمر ( فول وجهك ) مرة ثالثة عناية بأمر هذا التولى وليرتب عليه الحكم والمنافع الثلاث الآتية :

ا لئلا يكون الناس عليكم حجة ) أى لئلا يكون الأولئك المحاجين
 فى أمر القبلة وهم أهل الكتاب والمشركون وتبعهما المنافقون ـ حجة وسلطان عليكم .

ووجه انتفاء حجتهم على طعنهم فى النبوة بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة ، أن أهل الكتاب كانوا يعرفون من كتبهم أن النبى الذى يبعث من ولد إسماعيل يكون على قبلته وهى الكعبة ، فبقاء بيت المقدس قبلة دائمة له ، حجة على أنه ليس هو النبى المبشر به ، فلما جاء هذا التحويل عرفوا أنه الحق من رجم .

وأن المشركين كانوا يرون أن نبيا من ولد إبراهيم جاء لإحياء ملة أبيه ، ينبغى ألا يستقبل غير بيت ربه الذي كان أبوه قد بناه ، وكان يصلي هو و إسماعيل إليه ، وبذلك دحضت حجة الفريقين ، ومن ورائهم المنافقون .

( إلا الذين ظلموا منهم ) أى لكن الذين ظلموا منهم بالعناد ، فإن لهم عليكم حجة ، إذ يقول اليهود : ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا لدين قومه ، وحبا لبلده ، ولوكان على الحق للزم قبلة الأنبياء قبله ، ويقول المشركون : رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا ، ويقول المنافقون : إنه متردد مضطرب لايثبت على قبلة ، إلى نحو هذا من الآراء التي سداها ولحمتها الهوى ، ولا مرجع فيها لحجة و برهان ، بل هى جدل في دين الله وشرعه بلا هدى ولا كتاب منير ، ومثل هؤلاء لا يقام لقولهم وزن .

( فلا تخشوهم ) أى فلا تخشوا الظالمين في توجهكم إلى الكعبة ، لأن كلامهم لا يستند إلى حجة من برهان عقلي ولا هدى سماوى .

( واخشونی ) فلا تخالفوا ما جاءكم به رسولی عنی ، فأنا القادر علی جزائكم بما وعدتكم .

وفى هذا إيماء إلى أن صاحب الحق هو الذى يخشى جانبه ، وأن المبطل ينبغى ألا يؤبه له ، فإن الحق دأمًا يعلم ، وما آفة الحق إلا ترك أهله له ، وخوفهم من أهل الباطل .

٢ – (ولأتم نعمتى عليكم) بإعطائكم قبلة مستقلة في بيت ربكم الذي وضع

قواعده جدكم ، وجعل الأمم الأخرى تبعا لكم فيه ، وطهره من عبادة الأوثان. والأصنام ، ووجه شعوب العالم جميعا إلى بلادكم ، وفى ذلك من الفوائد المادية والمعنوية ما يجل حصره .

وفى الحق أن كل أمر من الله فامتثاله نعمة ، وتكون النعمة أنم ، والمنة أكل إذا كان فيه حكمة ظاهرة ، وشرف للأمة ، وأثر حميد نافع لها .

الفتن التي أثارها السفهاء على المؤمنين في أمر القبلة أظهرت قوة الحق وثباته ، وضعف الباطل وخنوعه ، ومحصت المؤمنين ، ومحقت الكافرين ، « وكينشكرن الله من يَنْصُرُهُ إِنَّ الله لَقَوَى عَزِيز » .

(كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا) أى ولأتم نعمتى عليكم باستيلائكم على البيت الذى جعلته قبلة لكم ، وتطهيركم له من عبادة الأصنام ، كما أتمها عليكم بإرسال رسول منكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم ، فالقبلة فى بلادكم ، والرسول من أمتكم ، وهو يتلو عليكم آياتنا التى ترشدكم إلى الحق ، وتهديكم إلى سبيل الرشاد ، وهى تشمل آيات الكتاب الكريم وغيرها من الدلائل والبراهين التى تدل على وحدانية الله وعظيم قدرته و بديع تصرفه فى السموات والأرض .

ووجه المنة في ذلك ، أنه يهديهم إلى الحق مصحوبا بالدليل والبرهان ، دون التقليد والتسليم بلا تبصر وفهم ، وبذا يكون العقل مستقلا ، والدين له مرشداً وهاديا .

( ويزكيكم ) أى ويطهر نفوسكم من أدران الردائل التي كانت فاشية في العرب من وأد البنات ، وقتل الأولاد تخلصاً من النفقة ، وسفك الدماء لأوهن الأسباب ، ويغرس فيها فاضل الأخلاق وحميد الآداب .

وبهذه الزكاة التي زكوا بها أنفسهم فتحوا المالك الكبرى ، وكانوا أئمة الأم التي كانت تحتقر هــذا الجنس ، وعرفوا لهم فضلهم بعدلهم وسياستهم للأم سياسة حكيمة أنستهم سياسة الأمم التي قبلهم ، وجعلت لذلك الدين أثراً عميقاً في نفوسهم ، فدانوا لحكمه خاضعين ، واهتدوا بهديه راشدين .

(ويعلمكم الكتاب) أى ويعلمكم القرآن الكريم ويبين لكم ما انطوى عليه من الحكم الإلهية ، والأسرار الربانية التي لأجلها وصف بأنه هدى ونور ، فالدى صلى الله عليه وسلم كان يتلوه عليهم ليحفظوا نظمه ولفظه حتى يبقى مصوناً من التحريف والتصحيف ، ويرشدهم إلى ما فيه من أسرار وحكم ليهتدوا بهديه ، ويستضيئوا بنوره .

(والحكمة) وهى العلم المقترن بأسرار الأحكام ومنافعها، الباعث على العمل بها. ذاك أن سنة الرسول العملية وسيرته صلى الله عليه وسلم فى بيته ، ومع أصحابه ، فى السلم والحرب، والسفر والإقامة ، فى القلة والكثرة ، جاءت مفصلة لمجمل القرآن ميينة لمنهمه ، كاشفة لما فى أحكامه من الأسرار والمنافع .

ولولا هـذا الإرشاد العملى لماكان البيان القولى كافيا فى انتقال الأمة العربية من طور الشتات والفرقة والعداء والجهل إلى الائتلاف والاتحاد والتآخى والعلم وسياسة الأمم .

فالنبى صلى الله عليه وسلم وقف أصحابه على فقه الدين ونفذ بهم إلى سره ، فكانوا حكماء علماء عدولا أذكياء ، حتى إن أحدهم كان يحكم المملكة العظيمة ويقيم فيها العدل و يحسن السياسة ، وهو لم يحفظ من القرآن إلا بعضه ، لكنه فقهه وعرف أسرار أحكامه .

(ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) أى ويعلمكم مع المكتاب والحكمة ما ليس مصدر علمه النظر والفكر، بل طريق معرفته الوحى كأخبار عالم الغيب وسير الأنبياء وأحوال الأمم التي كانت مجهولة عندكم، وأكثرها كان مجهولا عند أهل الكتاب أيضاً، وقد بلغوا في هذا النوع من العلم مبلغاً فاقوا به سائر الأمم.

(فاذكرونى أذكركم) أى اذكرونى بالطاعة بألسنتكم بالحمد والتسبيح وقراءة

كتابى الذى أنرلته على عبدى ، و بقلو بكم بالفكر فى الأدلة التى نصبتها فى الكون للتكون علامة على عظمتى ، و برهاناً على قدرتى ووحدانيتى ، و بجوارحكم بالقيام بما أمرتكم به ، واجتنابكم ما نهيتكم عنه ، أجازكم بالثواب والإحسان و إفاضة الخير وفتح أبواب السعادة ودوام النصر والسلطان .

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: «أنا عند ظن عبدى وأنا معه ، إذا ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، و إذا ذكرنى فى ملأذكرته فى ملأ خير منه ، و إن تقرب إلى شهراً تقربت إليه ذراعا » الحديث .

وهذه أفضل تربية من الله لعباده ، إذا ذكروه ذكرهم بإدامة النعمة والفضل ، و إذا نسوه نسيهم وعاقبهم بمقتضى العدل .

و بعد أن أعلمهم ما يحفظ النعم ، أرشدهم إلى ما يوجب المزيد من النعم بمقتضى الجوداً والكرم فقال :

(واشكروالى ولا تكفرون) أى واشكروالى هذه النعم بالعمل بها وتوجيها إلى ما وحدت لأجله ، والثناء على القلب واللسان والاعتراف بإحسانى إليكم ، ولا تكفروا هذه المنن التي أوليتها إياكم بصرفها في غير ما يبيحه الشرع والسنن الإلهية .

وهذا تحذير مر الله لهذه الأمة حتى لا تقع فيا وقعت فيه الأم السابقة ، إذ كفرت بأنع الله فلم تستعمل العقل والحواس فيا خلقت لأجله ، فسلمها الله ما كان قد وهمها تأديباً لها ولغيرها .

وقد امتثل المسلمون هذه الأوامر حيناً من الدهر ثم تركوها بالتدريج فحل بهم ما ترى من النكال والوبال كما قال تعالى : « وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئَنْ شَكَرَ تُمُ مُ لَأَنِ مَنَ النكال والوبال كما قال تعالى : « وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئَنْ شَكَرَ تُمُ اللهِ لَشَدِيدٌ » . لَأَذِيدَ نَشَكُم أَنْ كَفَرَ تُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ » .

يَأْيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ، إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (١٥٣) وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ مُنْقَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَالِا وَلَكِنْ لاَيَشْعُرُونَ (١٥٤) وَلَنَبْلُونَ كُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصَيِّبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِيهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ (١٥٥) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَجْمَةٌ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (١٥٥)

#### شرح المفردات

الصبر: توطين النفس على احتمال المكاره، والابتلاء الاختبار والامتحان، والمراد بالأموال الأنعام التي كانت معظم ما يتموله العرب، والمصيبة كل ما يؤذي الإنسان في نفس أو مال أو أهل، قل أو كثر، والصلاة من الله التعظيم و إعلاء المنزلة عند الله والناس، والرحمة اللطف بما يكون لهم من حسن العزاء والرضي بالقضاء.

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه افتتان الناس بتحويل القبلة ، وأقام الحجة على المشاغبين، وبين فوائد التحويل للمؤمنين ، ومن أهمها البشارة ، وكون ذلك طريقا للهداية ، لما فى الفتن من تمييز الخبيث من الطيب ، والمسلم من المنافق ، ثم قفى ذلك بالأس بذكره وشكره على هذه النم ، ليستبين للناس أن تحويل القبلة الذى صوره السفهاء بصورة النقمة ، هو نعمة كبرى ، ومنة عظمى ــ

بين في هذه الآيات أن هذه النم التي يجب ذكرها وشكرها تقرن بضروب من البلاء وألوان من المصايب ، من أعظمها ما يلاقيه أهل الحق من مقارعة أشياع الباطل، كما حدث ذلك حين كان المؤمنون في قلة من العدد والعُدد تناوئهم الأم جمعاء، وقد تألب عليهم المشركون حتى أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، كما لاقوا من أهل الكتاب عنتا وكيدا ؛ لهذا كله أم الله عباده أن يستعينوا على مقاومة ذلك كله بالصبر والصلاة ، إذ في الصبر تربية ملكة الثبات وتعود تحمل المشاق، فيهون على النفس احتمال ماتلاقيه من المكاره في سبيل تأييد الحق ونصر الفضيلة، ويظهر أثر ذلك في ثبات الإنسان على إثبات حق أو إزالة باطل ، أو الدعوة إلى عقيدة أو تأييد فضيلة ، ومصارعة الشدائد لأجل ذلك ، وعلى هذا جرى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه عليهم الرحمة والرضوان ، حتى فازوا بعاقبة الصبر ونصرهم الله غيم المؤزرا على قلتهم وضعفهم عن جميع الأمم التي حواليهم .

وفى الصلاة التوجه إلى الله ومناجاته وحضور القلب معه سبحانه ، واستشعار المصلى للهيبة والجلال وهو واقف بين يدى ربه كما جاء فى الحديث « اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

وهو بهذا الشعور المالك للبه المالئ لقلبه ، يستسهل فى سبيله كل صعب ، ويستخف بكل كرب ، ويحتمل كل بلاء ويقاوم كل عناء ، فلا تتوق نفسه إلا لما يرضى ربه الذى يلجأ إليه فى الملمات ، ويركن إليه إذا أفزعته النائبات .

# الإيضاح

(يَـأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة) أى استعينوا على إقامة دينكم والدفاع عنه وعلى سائر ما يشق عليكم من مصايب الحياة ، بالصبر وتوطين النفس على احتمال المحكاره ، وبالصلاة التي تكبر بها الثقة بالله عن اسمه ، وتصغر بمناجاته فيها كل المشاق .

و إيما خص الصبر والصلاة بالذكر ، لأن الصبر أشد الأعمال الباطنة على البدن ، والصلاة أشد الأعمال الظاهرة عليه ، إذ فيها خضوع واستسلام لله ، وتوجه بالقلب إليه ، واستشعار لعظمة الخالق ، وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة وتلا هذه الآية .

( إن الله مع الصابرين ) أى إن الله ناصرهم ومجيب دعوتهم ، ومن كان الله ناصره فلا غالب له ، أما الجازع فقلبه لاه عن ذكر الله ، والقلب اللاهى ممتلى بهموم الدنيا وأكدارها ، و إن حاز الدنيا بحذافيرها .

وقد جرت سنة الله أن الأعمال العظيمة لا تنجح إلا بالثبات والدأب عليها ، ومدار ذلك كله الصبر ، فمن صبر فهو على سنة الله والله معه ، فيسهل له العسير من أمره و يجعل له فرجا من ضيقه ، ومن لم يصبر فليس الله معه لأنه تنكب عن سنته ، فلن يبلغ قصده وغايته .

( ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ) أى لا تتحدثوا في شأنهم ، فتقولوا : إنهم أموات ، بل هم أحياء في عالم غير عالمكم ، ولكن لا تشعرون بحياتهم ، إذ ليست في عالم الحس الذي يدرك بالمشاعر ، بل هي حياة غيية تمتاز بها أرواح الشهداء على سائر أرواح الناس، وبها يرزقون وينعمون ، ولا نعرف حقيقة هذه الحياة ولا الرزق الذي يكون فيها ، ولا نبحث عن ذلك ولا نعرف عالم الغيب ، فنفوض أمره إلى الله . وقيل إنها حياة روحانية محضة لا ندرك سرها .

وقد أبان سبحانه فى هذه الآية جزاء ما يلاقيه المؤمن فى تأييد الدعوة إلى دينه مما يصل به أحيانا إلى القتل فى التغلب على من يصد الناس عن الدعوة ويقاتل فى الدفاع عن الباطل ، فذكر ما أعد له من النعيم المقيم والرزق المتواصل والحياة التى لايعرف كنها إلا علام الغيوب ، جزاء ما فعل لتأييد حجة الله البالغة ، والجهر بالحق ، والصدع بأمر ربه ، فكان له ماكان مما لم تره عين ولا سممت به أذن ولا خطر على قلب بشر .

(ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات) أي والله لنمتحننكم ببعض ضروب الخوف مر الأعداء و بعض المصايب المعتادة في المعاش كالجوع ونقص الثمار إذ كان أحدهم يؤمن فيفصل من أهله وعشيرته و يخرج صفر اليدين ، حتى لقد بلغ من جوعهم أن كانوا يتبلغون بتمرات يسيرات ، ولا سيا في غزوتي الأحزاب وتبوك ، و بنقص الأنفس بالقتل والموت من احتواء الدينة ، فقد كانت حين الهجرة بلد و باء وحيى شم حسن مناخها .

وفى الآية إيماء إلى أن الانتساب إلى الإيمان لا يقتضى سعة الرزق و بسط النفوذ وانتفاء المخاوف ، بل كل ذلك يجرى على حسب السنن التي سنها الله لخلقه ، فتقع المصايب متى وجدت أسبابها ، وكامل الإيمان يتأدب بمقاومة الشدائد ، و يتهذب بوقوع الكوارث .

(وبشر الصابرين الدين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) أى وبشر الصابرين الذين يقولون هذه المقالة المعبرة عن الإيمان بالقضاء والقدر ـ بالظفر بحسن العاقبة في أمورهم كلها على حسب ما وضع الله من السنن في الكون. والصبرلاينافي ما يحدث من الحزن حين حلول المصيبة ، فإن ذلك من الرقة والرحمة الطبيعيين في الإنسان ، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بكي عند ما حضر ولده إبراهيم الموت ، فقيل له : أليس قد نهيتنا عن ذلك ، قال: إنها الرحمة ، ثم قال :

وجعل له خلفا صالحا يرضاه».

إن العين لتدمع، وإن القلب ليجزع، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا برهيم لمحزونون .

والجزع المذموم هو الذي يدعو صاحبه إلى فعل ما يمجه العقل ، وينهى عنه الشرع ، مما نرى مثله عند الجماهير إذا حلت بهم المصايب وتزلت بهم الكوارث. روى مسلم عن أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله و إنا إليه راجعون ، اللهم آجرنى في مصيبتى ، وأخلف لى خيرا منها ، إلا آجره الله في مصيبته ، وأخلف له خيرا منها » وأخرج البيهتى في شعب الإيمان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من استرجع عند المصيبة ، جبر الله مصيبته ، وأحسن عاقبته ،

وَفَى قُولُه ﴿ إِنَّا لِلَّهِ ﴾ إقرار بالعبودية والملك ، وفى قُولُه ﴿ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ إقرار بالفناء والبعث من القبور ، واليقين بأن مرجع الأمركله لله تعالى .

(أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) أى أولئك الصابرون لهم من ربهم مغفرة ومدح على ما فعلوا ، ورحمة يجدون أثرها فى برد القلوب عند نزول المصيبة . وهذه الرحمة يحسد عليها الكافرون المؤمنين ، فإن الكافر الذى حرم من هذه الرحمة ، إذا نزلت به المصيبة تضيق به الأرض بما رحبت ، حتى لقد يقضى على نفسه بيده إذا لم يجد وسيلة للخلاص مما حل به .

(وأولئك هم المهتدون) إلى الحق والصواب ، ومن ثم استسلموا للقضاء ، فلم يستحوذ الجزع على نفوسهم ، ففازوا بخير الدنيا والراحة فيها ، وسعادة الآخرة بتزكية النفس وتحليها بمكارم الأخلاق وصالح الأعمال .

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، فَنَ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٍ عَلَيْمٍ (١٥٨)

#### شرح المفردات

الصفا والمروة جبلان بمكة بينهما من المسافة مقدار ٧٦٠ ذراعا ، والصفا تجاه البيت الحرام ، والآن علتهما المبانى وصار مابينهما سوقا ، وواحدة الشعائر شعيرة وهى العلامة ، وتسمى المشاعر أيضا وواحدها مشعر ، وهى تطلق حينا على معالم الحج ومواضع النسك ، وحينا آخر على العبادة والنسك نفسه ، والحج لغة القصد ، وشرعا قصد البيت الحرام لأداء المناسك المعروفة، والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة مخصوصة للبيت الحرام مفصلة في كتب العبادات ، والاعتمار أداء مناسك العمرة ، والجناح (بالضم ) الميل ومنه « وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْنَحْ لَما » والمراد هنا الميل إلى الإنم ، ويطوف أصله يتطوف أى يكرر الطواف ، وهذا التطوف هو الذي عرف في كتب الدين بالسعى بين الصفا والمروة ، وهو من مناسك الحج بالإجماع والعمل المتواتر ، والتطوع لغة الإتيان بالفعل طوعا لا كرها ، ثم أطلق على التبرع بالخير لأنه طوع لا كره ، وعلى الإكثار من الطاعة بالزيادة على الواجب ، شاكر أي مجاز على الإحسان إحساناً .

#### المعنى الجلي

علمت مما سلف أن فى تحويل القبلة إلى البيت الحرام توجيها لقلوب المؤمنين إلى الاستيلاء عليه لتطهيره من الشرك والآثام، وأن فى قوله: ولأنتم نعمتى عليكم بشارة بهذا الاستيلاء، وأنه أرشد المؤمنين إلى مايستعينون به على الوصول إلى ذلك و إلى سائر مقاصد الدين من الصبر والصلاة، وأنه أشعرهم بما سيلاقون فى سبيل ذلك من المصايب والكوارث، وهنا ذكر ما يؤكد تلك البشارة ويتم لهم النعمة من المستيلائهم على مكة و إقامة مناسك الحج فيها، فساق الكلام فى الصفا والمروة على النه شعيرة من شعائر الحج وقر بة يتقرب بها إلى الله ، وأنه من المناسك التي كان عليها إبراهيم الذي أحيا النبي صلى الله عليه وسلم ملته، وجعلت الصلاة إلى قبلته .

#### الإيضاح

(إن الصفا والمروة من شمائر الله) أى أن هذين الموضعين من علامات دين الله ، وكذلك الأعمال والمناسك التي تعمل بينهما وهى السعى بينهما هى أيضاً من الشعائر ، لأن القيام بها علامة الخضوع لله والإيمان به وعبادته إذعاناً وتسليما .

والأحكام الشرعية قسمان:

- (۱) نوع يسمى بالشمائر وهى ما تعبّد نا الله تعالى به كالصلاة على وجه مخصوص، والتوجه فيها إلى مكان معين سماه بيته ، مع أنه من خلقه كسائر العالم، وكناسك الحج وأعاله ، فمثل هذا شرعه الله لنا لمصلحة لا نفهم سرها تمام الفهم، ولا نزيد فيه ولا ننقص ، ولا يؤخذ فيه برأى أحد ولا باجتهاده ، إذ لو أبيح لهم ذلك لزادوا فيه ، فلا يفرق بين الأصل المشترع والدخيل المبتدع ، ويصبح المسلمون كالنصارى ويصدق عليهم قوله : « أمْ كَمُمْ شُرَكًا و شَرَعُوا كَمُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لمَ "
- (٢) ما لا يسمى بالشعائر كأحكام المعاملات من بيع و إجارة وهبة ونحوها ، وهذه قد شرعت لمصالح البشر ولها علل وأسباب يسهل على الإنسان فهمها .
- ( فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) أى فمن أدى فريضة الحج أو اعتمر فلا يتخوفن من الطواف بهما ، من أجل أن المشركين كانوا يطوفون بهما ، فإن هؤلاء يطوفون بهما كفرا ، وأنتم تطوفون بهما إيماناً وتصديقاً لرسولي وطاعة لأمرى .

والسر فى التعبير بننى الجناح الذى يصدق بالمباح ، مع أن السعى بينهما إما فرض كما هو رأى مالك والشافعي أو واجب كما هو رأى أبى حنيفة ، الإشارة إلى بيان خطأ المشركين الذين كانوا ينكرون كون الصفا والمروة من الشعائر ، وأن السعى بينهما من مناسك إبراهيم ، وذلك لا ينافى الطلب الجازم .

( ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم ) أى ومن أكثر من الطاعة بالزيادة على الواجب — فإن الله يجازيه على الإحسان إحساناً ، وهو العليم بمن يستحق هذا الجزاء .

وفى التعبير عن إحسان الله على عباده بالشكر — تعويدهم الآداب العالية والأخلاق السامية ، إذ أن منفعة عملهم عائدة إليهم ، وهو مع ذلك قد شكرهم عليه . أفبعد هذا ينبغى للإنسان أن يرى نعم الله تترى عليه ، ولا يشكره ولا يستعمل نعمه فيا خلقت لأجله ؟ وهل يليق به ألا يشكر نعمة من أسدى إليه المعروف وغمره بالنعمة ؟

وشكر المنعم على ما يسديه من النعم ركن عظيم من أركان العمران ، فهو يشحذ عزائم العاملين ، ويوجد التنافس بين ذوى الهمم المخلصين لوطنهم وأممهم ، بل للعالم أجمع .

كما أن ترك شكر الناس وتقدير أعمالهم جناية على الناس وعلى أنفسنا ، فإن صانع المعروف إن لم يلق من الناس إلا الكفران ، ترك عمل الخير يأساً منه فى الفائدة . أو حذراً من سوء النية ، إذ الحاسدون من الأشرار يسعون فى إيذاء الأخيار .

و يروون فى ذلك حديثاً يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر بمديحه إذا ذكرت أعماله الشريفة وسعيه فى حب الخير، مع أنه من أخلص المخلصين لله لايبغى بعمله غير مرضاته ، وهو ( عجبت لمحمد كيف يسمن من أذنيه ) .

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا يَنَّنَاهُ وَلِنَاكَ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا يَنَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْدَكَتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنَهُمُ اللهُ وَيَلْعَنَهُمُ اللهَّ عِنُونَ (١٥٩) مَا يَنَّنَاهُ لِلنَّاهُ وَيَلْعَنَهُمُ اللهَّ عِنُونَ (١٥٩) إِلَّ النَّوْا وَ يَبَّنُوا ، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ لِلاَّ اللَّوَابُ اللَّوْنَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْمِمْ اللَّحِيمُ (١٦٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْمِمْ اللَّحِيمُ (١٦٠)

لَعْنَةُ اللهِ وَالْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٦١) خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ (١٦٢)

# شرح المفردات

الكتمان تارة يكون بستر الشيء و إخفائه ، وتارة أخرى بإزالته ووضع آخر مكانه ، واليهود فعلوا في التوراة كليهما ، فقد أخفوا حكم رجم الزاني ، وأنكروا بشارة التوراة بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وتعسفوا في تأويل ما ورد فيها من ذلك على وجه لا ينطبق على محمد عليه السلام ، وكذلك فعلوا بالدلائل الدالة على نبوة عيسى عليه السلام ، وزعموا أنها لغيره ، وأنهم لايزالون إلى الآن ينتظرونه ، والبينات هي الأدلة الوانحة الدالة على أمر محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى الرجم ، وتحويل القبلة ، والهدى هو ضروب الإرشاد التي فيها ، والكتاب يراد به الكتب المنزلة جميعاً ، واللعن الإبعاد والطرد ، ولعن الله الإبعاد من رحمته التي تشمل المؤمنين جميعاً في الدنيا والآخرة ، واللاعنون هم الملائكة والناس أجمعون ، ولعنهم لهم دعاؤهم عليهم بالإبعاد من رحمة الله ، تابوا أي رجعوا عن الكتمان ، وأصلحوا أي أصلحوا أعالهم وأرشدوا قومهم إلى تلك الآيات البينات عن النبي صلى الله عليه وسلم ودينه والهدى الذي جاء به ، و بينوا أي جاهروا بعملهم الصالح وأظهروه للناس حتى يمحوا عن أنفسهم سمة الكفر ويكونوا قدوة لغيرهم ، خالدين أي ماكثين في تلك اللعنة على طريق الدوام ، ومتى خلد فيها فقد خلد في عذاب النار الدائم ، ينظرون أى يمهلون .

## المعنى الجملي

لا يزال الكلام فى عناد الكفار للنبى صلى الله عليه وسلم ومعاداتهم إياه ، ولا سيا اليهود ، فقد ذكر فيا سلف جحودهم وعنادهم له فى مسألة القبلة ، وجاء فى سياق ذلك أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقاً منهم يكتمون الحق وهم يعلمون .

وهنا ذكر أن أهل الكتاب يكتمون بعض ما في كتبهم:

(۱) إما بعدم ذكر نصوصه للناس حين الحاجة إليه أو السؤال عنه كالبشارة بالنبى صلى الله عليه وسلم وصفاته مع وجودها فى سفر التثنية ، فقد جاء فيه : وسوف أقيم لهم نبياً مثلك من بنى إخوتهم ، وأجعل كلامى فى فمه ، ويكلمهم بكل شىء آمره به . ولا شك أن بنى إخوتهم هم العرب أبناء إسماعيل ، وكحم رجم الزانى الذى ورد ذكره فى سورة المائدة .

(٣) و إما بتحريف الكلم عن مواضعه حين الترجمة ، أو بحمله على غير معانيه بالتأويل اتباعا لأهوائهم .

وقد فضحهم الله بهذه الآيات ، وسجل عليهم اللعنات الدأمّات .

#### الإيضاح

( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون ) أى أن أهل الكتاب الذين كتموا أس الإسلام وأمر محمد صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بيناً واضحاً ، يستحقون الطرد والبعد من رحمة الله ، ويستوحبون بأعمالهم الدعاء عليهم باللعن من الملائكة والناس أجمعين .

وحكم هذه الآية شامل لكل من كتم علما فرض الله بيانه للناس ، كا روى في الخبر أنه عليه السلام قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار . وروى أن أبا هر يرة قال : لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم ، وتلا « إِنَّ الَّذِينَ يَكْنُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا » الآية .

ومن هنا ترى أن الذى يرى حرمات الله تنتهك أمام عينيه ، والدين يداس. جهاراً بين يديه ، ويرى البدع تمحو السنن ، والضلال يغشى الهدى ، ثم هو لاينتصر بيد ولا لسان ، يكون ممن يستحق وعيد الآية ، وقد لعن الله الذين كفروا من بنى

إسرائيل وبين سبب لعنهم بقوله: «كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلُوهُ » فَنه ترى أَن الأَمة كلها قد لعنت لتركها التناهى عن المنكر ، فيجب إذاً أَن تكون في الأُمة جماعة تقوم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما قال: «وَلْتَكُنْ مِنْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى النَّهْرِ وَيَأْمُرُ ونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » .

( إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ) أى إلا من أناب عن كتابه وراجع التوبة بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأقر بنبوته ، وصدق ما جاء به من عند الله ، وأصلح حال نفسه بالتقرب إلى الله بصالح الأعمال ، وبين ما علم من وحى الله إلى أنبيائه ، وما عهد إليهم في كتبه ، فلم يكتمه ولم يخفه ، فهؤلاء يتوب الله عليهم ويفيض عليهم مغفرته تفضلا منه ورحمة ، وهو الذي يرجع قلوب عباده المنصرفة عنه ويردها إليه بعد إدبارها عن طاعته ، وهو الرحيم بالمقبلين عليه يتغمدهم برحمته ويشملهم بعفوه ، ويصفح عما كانوا اجترحوا من السيئات .

وفى الآية ترغيب للقلوب الواعية التي تخاف سخط الله وشديد عقابه ، فى التو بة عما فرط من الذنوب ، وطرد لليأس من رحمة الله مهما ثقلت الذنوب وكثرت الآثام كما قال : « يا عبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقَنْطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً » .

(إن الذين كفروا وما توا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) بعد أن ذكر في الآية السالفة أن السكافرين الذين كتموا الحق يستحقون اللعن ، ثم أخرج من بينهم جماعة التائبين ، ذكر في هذه الآية وما بعدها أن اللعن الأبدى الذي يلزمه الحلود في دار الذل والهوان ، لا يكون إلا إذا مات صاحبه على الكفر ، وحينئذ تسجل عليه اللعنة من الله والملائكة والناس جميعاً ، ومن بينهم

أهل مذهبه ، فإنهم إذا شرحت لهم أحوال كفره و إصراره على غيه ، وكيف يعاند الداعى إلى الحق ، رأوه محلا للعن ومستحقاً أشد العقوبة .

والسر فى التعبير بلعن الملائكة والناس ، مع أن لعن الله وحده يكفى فى خزيه الدلالة على أن جميع من يعلم أحواله من العوالم العلوية والسفلية يراه أهلا للعن الله ومقته ، فلا يشفع له شافع ولا يرحمه راحم ، فهو قد استحق اللعن لدى جميع من يعقل ويعلم ، فمن استحق النكال من الرب الرءوف الرحيم ، فماذا يرجو من سواه من عباده ؟

(خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون) أی ما کثین فی هذه اللعنة علی طریق الدوام، ومتی خلدوا فیها فقد خلدوا فی عذاب النار الدائم لایخلصون منه ، ولا یخفف عنهم شیء منه ، ولاهم ینظرون و یجهاون لیتو بوا و یعملوا صالح الأعمال ، لأن الكفر الذی استحقوا به هذا العذاب هو غایة ما یكتسبه المرء من ظلمات الروح ، ومتی مات انقطع عمله و تعذر علیه أن یجلی تلك الظلمة ، و برجع إلی الحق ، و بر کی نفسه ، ولم یجهل إذ هو الجانی علی نفسه ، فأی شیء برجو من غیره ؟

وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (١٦٣) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّيْ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفُعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءِ فَأَخْيَا بِهِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفُعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءِ فَأَخْيَا بِهِ اللَّيْحِ اللَّرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَ فِيهَا مِن حَلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ اللَّيْحَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقَلُولَ (١٦٤)

#### المعنى الجملي

حكم الله في الآية السابقة على الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى باللعنة والطرد من رحمته إلا إن تابوا ، فإن هم ماتوا على كتانهم كانوا خالدين

فى اللعنة لا يخفف عنهم من العذاب شىء ولا يقبل منهم فدية ولا تنفعهم شفاعة . وهنا ذكر أن شارع الدين واحد لا معبود سواه ، ولا ينبغى أن تكتم هدايته للبشر وهو مفيض الرحمة والإحسان ، ليتذكر أوائك الذين يكتمون البينات ، للؤثرون آراء رؤسائهم وأحبارهم ، ثقة بهم ، واعتماداً على شفاعتهم ، أنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئاً ، وأنهم مخطئون فى كتمان الحق ومعاداة أهله .

# الإيضاح

(و إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) أى و إلهكم الحقيق بالعبادة إله واحد فلا تشركوا به أحداً .

والشرك به ضربان :

(۱) شرك فى الألوهية والعبادة ، بأن يعتقد المرء أن فى الخلق من يشارك الله أو يعينه فى أفعاله ، أو يحمله على بعضها و يصده عن بعض ، فيتوجه إليه فى الدعاء عندما يتوجه إلى الله ، ويدعوه معه ، أو يدعوه من دون الله ، ليكشف عنه ضراً أو يجلب له نفعاً .

(٢) شرك به فى الربوبية ، بأن يسند الخلق والتدبير إلى غيره معه ، أو أخذ أحكام الدين من عبادة وتحليل وتحريم من غير كتبه ووحيه الذى بلغه عنه الرسل ، استناداً إلى أن من يؤخذ عنهم الدين ، هم أعلم بمراد الله ، وهذا هو المراد بقوله تعالى : « اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ » .

فواجب علماء الدين أن يبينوا للناس ما نزله الله ولا يكتموه ، لا أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه ، كما فعل من قبلهم من أهل الكتب المنزلة ، حين زادوا على الوحى أحكاما كثيرة من تلقاء أنفسهم ، وخالفوا ما نزل بتأويلات وتعسفات بعيدة عن روح الدين وسر"ه .

والله هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء ، فحسب المرء أن يرجوها

ولا يعتمد على رحمة سواه ، ممن يظن أنهم مقر بون إليه ، إذ كل مايعتمد عليه من دونه فليس أهلا للاعتماد عليه ، بل الاعتماد عليه من قبيل الشرك .

والإله الذي بيده أزمة المنافع والقادر على دفع المضار ، واحد لا سلطان لأحد على إرادته ، ولا مبدل لكلماته ، ولا أوسع من رحمته ،

و إنما ذكر الوحدة والرحمة دون غيرهما من صفاته ، لأن الوحدة تذكر أولئك الكافرين الكاتمين للحق ، بأنهم لا يجدون ملجأ غير الله يقيهم عقو بته ولعنته ، والرحمة بعدها ترغبهم في التو بة وتحول بينهم و بين اليأس من فضله ، بعد أن اتخذوا الوسطاء والشفعاء عنده .

ثم ذكر عزت قدرته بعض ظواهر الكون الدالة على وحدانيته ورحمته لتكون برهاناً على ماذكر في الآية قبلها فقال: « إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » الآية .

وهذه الظواهر والآيات ضروب منوعه :

(١) السموات التي تتألف أجرامها من طوائف ، لكل طائفة منها نظام محكم وللمجموع نظام واحد ، يدل على أنه صادر من إله واحد لاشريك له في الخلق والتقدير ، والحكمة والتدبير ، وأقرب تلك الطوائف إلينا المجموعة الشمسية التي تغيض شمسها على أرضنا أنوارها ، فتكون سببا في حياة الحيوان والنبات ، ويتبعها جملة كواكب تختلف مقاديرها وأبعادها ، استقر كل منها في مداره ، وحفظت النسبة بين بعضها و بعض بسنة إلهية محكمة يعبرون عنها بالجاذبية ، ولولا ذلك لتفلت هذه الكواكب السابحة في أفلاكها فصدم بعضها بعضاً وهلكت العوالم جميعاً .

(٢) الأرض ، فقى جرمها ومادتها وشكلها والعوالم المختلفة التى عليها من الجماد والنبات والحيوان ، وفى فوائد إحيائها والمنافع المختلفة باختلاف أنواعها ما يدل على إبداع الحكيم العليم « وَفِي الْأَرْضِ آيَاتْ لِلْمُوفِنِينَ » .

٣— ( واختلاف الليل والنهار ) أى تعاقبهما بمجىء أحدهما وذهاب الآخر واختلافهما فى الطول والقصر باختلاف الأقطار والبلدان ومواقع الطول والعرض واختلاف الفصول ، وفى ذلك من المنافع والمصالح للناس آيات بينات دالة على وحدة مبدع هذا النظام ورحمته بعباده ، وقد أشار إلى ذلك الكتاب الكريم فى آيات أخرى فقال : « وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ، فَمَحَوْنَا آيةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آية النَّهَارِ مُبْصِرَة ، لِتَبَعْنُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالحُسَاب ، النَّهَارِ مُبْصِرَة ، لِتَبَعْنَوُ افَضْلاً » وقال أيضا : « وَهُو النَّذِى جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَة ً لَنَّ مَنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالحُسَاب ، وَكُلُّ شَيْءٌ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلاً » وقال أيضا : « وَهُو النَّذِى جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لَى أَرَادَ أَنْ يَذْ كُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا » .

٤ - (والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس) الفلك اسم للسفينة الواحدة وللكثير .

ودلالتها على الوحدانية يحتاج إلى معرفة طبيعة الماء وقانون الثقل فى الأحسام ، وطبيعة الهواء والريح والبخار والكهرباء التى هى العمدة فى سير السفن الكبرى فى هذا العصر .

وَكُلُ ذَلَكَ يَجِرَى عَلَى سَنَنَ مَطْرِدَةَ تَدَلُ عَلَى أَنَّهَا صَادَرَةَ عَنَ قَوْةَ بَدِيعَةَ النظامِ ، هى قوة الإله الواحد العلمي ، كما قال : « وَمِنْ آيَاتِهِ الْجُوَارِ فِي الْبَحْرِكَا لْأَعْلاَمِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَانَ رَوَا كَدِ عَلَى ظَهْرِ هِ » .

ودلالتها على الرحمة قد بينه سبحانه بقوله بما ينفع الناس أى ينفعهم فى أسفارهم وتجارتهم ، فهى تحمل أصناف المتاجر من صقع إلى صقع ، ومن قطر إلى آخر ، فتجعل العالم كله مشتركا فى المطاعم والمشارب والملابس وأصناف الأدوية وغيرها .

وجاءت هذه المنة عقب اختلاف الليل والنهار لاحتياج المسافرين إلى تحديد اختلاف الليل والنهار لاحتياج المسافرين إلى تحديد اختلاف الليل والنهار ومراقبته على الوجه الذي ينتفع به، ومن احتياج ربابنة السفن إلى معرفة علم النجوم ( الجغرافية الفلكية ) ومن ثم قال تعالى : « وَهُوَ اللَّذِي جَمَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهَتَدُوا مِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ » .

(فأحيا به الأرض بعد موتها و بث فيها من كل دابة ) أى وبهذا الماء تحدث حياة الأرض بالنبات ، و به أمكن معيشة الحيوان على سطحها ، وهذا هو الإحياء الأول الذي أشير إليه بقوله في آية أخرى « أو لم ° ير الدين كفر وا أن السّتموات والأرض كانتا رَنْقاً فَمَتَمْناهما و جَعَلْنا مِن الْماء كُلَّ شَيْء حَيّ » أى أن السموات والأرض كانتا مادة واحدة متصلا بعض أجزائها ببعض ففتقناهما فانفصل جرم الأرض من جرم السهاء وصارت الأرض قطعة مستقلة ملهبة وكانت مادة الماء (الأوكسجين والإيدروجين) تبخر من الأرض فتلاقى في الجو طبقة باردة تحيلها سحابا فتنزل على الأرض فتبرد حرارتها ، وما زالت هذه حالها حتى صارت كلها ماء ، وتكونت بعد ذلك الأرض اليابسة وخرج النبات وعاش الحيوان .

وأما الإحياء الستمر المشاهد في جميع بقاع الأرض فهو المشار إليه بقوله: « وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْ لَنَا عَلَيْمًا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْج بَهَيْج » فكل أرض لاينزل عليها المطر ولا تجرى فيها المياه من الأرضين المطورة تكون خالية من النبات والحيوان.

فنزول الماء على هذا النحو المشاهد ، وكونه سبباً في حياة الحيوان والنبات من أعظم الأدلة على وحدانية المبدع ، ومن جهة ما للخلق فيه من المنافع يدل على الرحمة الإلهية الشاملة .

٣— (وتصريف الرياح) أى توجيه الرياح وتصريفها على حسب الإرادة ووفق النظام على السنن الحكيمة ، فنها الملقحة للنبات كما قال تعالى : « وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَ الْصَحَةِ ) وهي في الأغلب تهب من جهة من الجهات الأربع ، وقد تبكون متناوحة أى تهب من كل ناحية ، وتارة تأتى نكباء بين بين ، يدل على وحدة مصدرها ورحمة مدبرها .

٧ — (والسحاب المسخر بين السماء والأرض) أى الغيم الذى ذلل وسحب فى الجواء لإنزال الأمطار فى مختلف البلاد، وتكون بنظام، واعترض بين السماء والأرض على حسب السنة الإلهية فى اجتماع الأجسام اللطيفة وافتراقها وعلوها وهبوطها، مما يدهش لرؤيته الناظر قبل أن يألفه ويأنس به.

( لآيات لقوم يعقلون ) أى فى كل هذه الظواهر عبر ومواعظ لمن يعقل و يتدبر وينظر فى الأسباب ليدرك الحكم والأسرار ، و يميز بين النافع والضار ، و يستدل بما فيها من الإتقان والإحكام على قدرة مبدعها وحكمته ، وعظيم رحمته ، وأنه المستحق للعبادة دون غيره من خلقه .

وفى الحديث « ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها » المج قذف الريق ونحوه من الفم ، والمراد عدم الاعتبار والاعتداد بها ، إذ من تفكر فيها فكأنه حفظها ولم يلقها من فيه .

وقال بعض العلماء: إن لله كتابين كتابا محلوقا هو الكون ، وكتابا منزلا هو القرآن ، و يرشدنا هذا إلى طرق العلم بذاك ، بما أوتيناه من العقل ، فمن اعتبر بهما فاز ، ومن أعرض عنهما خسر الدنيا والآخرة .

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحَبِّوْنَهُمْ \* كُلِّ اللهِ ، وَلَوْ يَرَى اللهِ يَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْمَذَابَ أَنَّ وَالَّذِينَ طَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْمَذَابَ أَنَّ

الْهُوَّةَ لِنُهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْمَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَبُعُوا مِنَ اللهَ اللهَ يَعَوا وَرَأَوُا الْمَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأً مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّاوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ النَّهُ عَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (١٦٧) أَعْمَا لَهُمُ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (١٦٧) شرح المفردات

الأنداد واحدها ند وهو الماثل، والتبرؤ المبالغة في البراءة وهي التنصل والتباعد ممن يكره قربه وجواره، والأسباب واحدها سبب وهو الحبل الذي يصعد به النخل وأمثاله، ثم غلب في كل ما يتوصل به إلى مقصد من المقاصد المعنوية، والكرة العودة والرجوع إلى الدنيا، والحسرة شدة الندم والكد بحيث يتألم القلب و يتحسر مما يؤلمه.

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر فيما تقدم ظواهر الكون الدالة على توحيد الخالق ورحمته ، ذكر هنا حال الذين لا يعقلون تلك الآيات التي أقامها برهاناً على وحدانيته ، ومن ثم جعلوا لله أنداداً يلتمسون منهم الخير، و يدفعون بهم النقمة، و يأخذون عنهم الدين والشّر عة.

### الإيضاح

(ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) أى ومن الناس من يتخذ من دون ذلك الإله الواحد الذى ذكرت أوصافه الجليلة أنداداً وأمثالا وهم رؤساؤهم الذين يتبعونهم فيما يأتون وما يذرون ، يحبونهم كحب الله و يسوون بينه تعالى و بينهم في الطاعة والتعظيم و يتقر بون إليهم كما يتقر بون إليه ، إذ هم لا يرجون من الله شيئاً إلا وقد جعلوا لأندادهم ضربا من التوسط الغيبي فيه ، فهم مشركون بهذا الحب الذى لا يصدر من مؤمن موحد

وللمشرك أنداد متعددون وأرباب متفرقون ، فإذا حزبه أمر ، أو نزل به ضر، لجأ إلى بشر أو صخر ، أو توسل بحيوان أو قبر ، أو استشفع بزيد أو عمرو ، لا يدرى أيهم يَشْمع و يُسْمع ، و يشفع فيشفع ، فهو دائمًا مبلبل البال ، لا يستقر من القلق على حال .

وقد عظمت فتنة متخذى الأنداد بهم ، حتى كان حبهم إياهم من نوع حبهم لله ، إذ أنهم لايرجون منه شيئا إلا وقد جعلوا لأندادهم مثله ، فهم يلتجئون إليهم عند الحاجة كا يلتجئون إلى الخالق سبحانه .

وليس من اتخاذ الأنداد طلب المسببات من أسبابها ، وقد تخفى علينا أحياناً ويعمى علينا طريق معرفتها ، فعلينا بإرشاد الدين والفطرة أن نلجأ إلى الله لعله برحته يلهمنا إلى طريقها ، مع بذل الجهد والطاقة في العمل بما نستطيع من الأسباب حتى لا يبقى في الإمكان شيء بعد ذلك .

فالدين يحظر علينا أن ننفر إلى الحرب والدفاع عن الأوطان ونحن عُزْل أو حاملو سلاح دون سلاح العدو المعتدى اتكالا على الله واعتماداً على أن النصر بيده ، بل يأمرنا بإعداد العدة ، ثم الانكال بعد ذلك في الهجوم والإقدام على عناية الله ، فن قصر في اتخاذ الأسباب اعتماداً على الله فهو جاهل بالله ، كما أن من التجأ إلى ما ليس بسبب كإنسان مكرم أو ملك مقرب ، أو ما دون ذلك كصنم أو تمثال فهو مشرك بالله ، ولا يرغب عن الأسباب إلى التعلق بالأنداد والشفعاء إلا من كان قليل الثقة بالسبب أو طالباً ما هو أعجل منه ، كالمريض يعالجه الأطباء فيتراءى لأحد أقار به أن يلجأ إلى من يعتقد تأثيرهم في السلطة الغيبية طلباً للتعجيل بالشفاء .

(والذين آمنوا أشد حبالله) من كل ما سواه ، إذ حبهم له خاص به لايشركون فيه غيره ، إذ هم يعتقدون أن ملسكوت السموات والأرض بيده ، وهو الذىله القدرة والسلطان على جميع الأكوان ، فما ينالهم من خير كسبى فهو بهدايته وتوفيقه ،

وما يجيئهم بغير حساب فهو بعنايته وفصله ، وما تعذر عليهم من الأمور يفوضونه إليه ، ولا يعولون إلا عليه ، ثم ذكر بعد هذا وعيد متخذى الأنداد قال :

(ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب) أى لو يشاهد الذين ظلموا أنفسهم بتدنيسها بالشرك ، وظلم الناس وغشهم بحملهم على أن يحذوا حذوهم و يتخذوا الأنداد مثلهم حين يرون العذاب فى الآخرة فتتقطع بهم الأسباب ولا تعنى عنهم الأنداد والأرباب ، أن القوة لله وحده ، بها يتصرف فى كل موجود ، لعلموا أن هذه القوة التى تدبر عالم الآخرة هى عين القوة التى تدبر عالم الدنيا ، وأنهم كانوا ضالين حين لجئوا إلى سواها ، وأشركوا معها غيرها وكان ذلك منشأ عقابهم وعذابهم .

وأمثال هـذا العذاب على من يشوب إيمانه بأدنى شائبة من الشرك كثير في القرآن والسنة الصحيحة ، وعليه جرى السلف الصالح ، وهو حجة على من يعمل بأقوال أناس من الموتى ممن لايعرف له تاريخ يوثق به ، ولا رواية يصح الاعتماد عليها ، مع تركهم لكلام الله ورسوله وكلام أئمة السلف .

ثم بين حال التابعين والمتبوعين يوم القيامة حين ينكشف الغطاء، ويرى الناس بأعينهم العذاب، فقال:

(إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب) أى حين تبرأ الرؤساء المضلون الذين اتبعوا من أتباعهم الذين أغووهم فى الدنيا ويتنصلون من إضلالهم ، لأنه قد ضاعف عذابهم وحملهم أوزارا فوق أوزاره ، وتقطع الروابط التي كانت بينهم فى الدنيا ، ولكن ذلك لا يجديهم نفعا ، فهو إنما حصل لرؤيتهم العذاب ماثلا أمام أعينهم بما اقترفوا من السيئات وجنوه من الآثام فأنى يفيدهم التبرؤ مما صنعوا .

(وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا) أى وقال التابعون: ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبع سبيل الحق وتأخذ بالتوحيد الخالص ونهتدى بكتاب الله وسنة رسوله ثم نعود إلى موضع الحساب ، فتبرأ من هؤلاء الصالين كما تبرءوا منا ، فنسعد بعملنا حيث هم أشقياء بأعمالهم .

(كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم) أى أنه كما أراهم العذاب ، سيريهم أعمالهم حسرات عليهم ، والمراد من إراءتهم ذلك أنه يظهر لهم كيف أن أعمالهم قد كانت أسوأ الآثار في نفوسهم ، حتى جعلتها مستعبدة لغير الله ، فيورثها ذلك حسرة وشقاء ، فالأعمال هي التي كونت هذه الحسرات في النفس ، ولكن ذلك لا يظهر إلا في الدار الآخرة التي تسعد فيها النفوس أو تشقى .

( وما هم بخارجين من النار ) إلى الدنيا وهم على صحة العقيدة وصلاح الأعمال ، فيشفوا غيظهم من رؤسائهم وأندادهم ، ولا إلى الجنة لأن سبب دخولهم هو ما طبعوا عليه من خرافات الشرك وحب الأنداد .

يَأَيُّمَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلًا طَيِّبًا وَلاَ تَنَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُ كُمُ بِالشُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ (١٦٨) وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَبِعُوا مَا أُنْزَلَ اللهِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ (١٦٩) وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَبِعُوا مَا أُنْزَلَ اللهِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا أَنْفَيْنَا عَلَيْهِ آ بَاءِنَا ، أَوَ لَوْ كَانَ آ بَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ قَالُوا بَلْ نَتَبَعِمُ مَا أَنْفَيْنَا عَلَيْهِ آ بَاءِنَا ، أَوَ لَوْ كَانَ آ بَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ (١٧٠)

## شرح المفردات

الحلال هو ما أباحه الشارع ، والحرام ضده ، والخطوات واحدها خطوة (بالضم) وهي ما بين قدمي الماشي ، يقال اتبع خطواته ، ووطئ على عقبه إذ اقتدى به واستن بسنته ، ومبين أي ظاهر العداوة لذوى البصائر ، والسوء ما يسوءك وقوعه أو عاقبته ، والفحشاء كل ما يفحش قبحه في أعين الناس من المعاصي والآثام

وهى أقبح وأشد من السوء ، و يأمركم أى يوسوس لكم و يتسلط عليكم كأنه آمر مطاع ، وأنتم فى انقيادكم له ، كأنكم مأمورون ، ألفينا أى وجدنا ، وعقل الشيء عرفه بدليل ، وفهمه بأسبابه ونتائجه .

#### المعنى الجملي

بعد أن بين في الآية قبلها حال متخذى الأنداد يوم القيامة وذكر ما سيلاقونه من العذاب ، وأن الذين اتبعوا سيتبرءون ممن البعوهم حين رؤية العذاب ، وتقطع الأسباب بينهم ، وهي المنافع التي يجنيها الرؤساء من المرءوسين والمصالح الدنيوية التي تصل بعضهم ببعض ، وقد عامت فيا سلف أن الأنداد قسان :

- (١) قسم يتخذ شارعا يؤخذ رأيه فى التحليل والتحريم من غير أن يكون بلاغا من الله ورسوله .
- (٢) قسم يعتمد عليه في دفع المضار وجاب المنافع من طريق السلطة الغيبية لا من طريق الأسباب .

بين في هذه الآيات أن تلك الأسباب محرمة ، لأنها ترجع إلى أكل الحبائث واتباع خطوات الشيطان ، وأن سبب جمودهم على الباطل والصلال هو الثقة بماكان عليه الآباء من غير عقل ولا هدى .

### الإيضاح

( يأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ) أي كلوا بعض ما في الأرض من أصناف المأكولات التي من جملتها ماحرمتموه افتراء على الله من الحرث والأنعام أكلا حلالا طيبا .

قال ابن عباس: نزلت في قوم من ثقيف و بني عامر بن صعصعة وخزاعة و بني مدلج حرموا على أنفسهم ماحرموا من الحرث والبحائر والسوائب والوصائل والحام.

وقد بين ما حرم من المآكل في الآية الكريمة « قُلُ لاَ أَ جِدُ فِيهَ أُوحِيَ إليَّ الْحَرَّمَا عَلَى طَاعِم يَطُعُمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ كُلُمَ خِنْزيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فَسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ » فما عدا هذا فهو مباح بشرط أن يكون طيبا وهو ما لايتعلق به حق الغير، وبيانه أن المحرم قسمان:

- (١) محرم لذاته لا يحل إلا للمضطر .
- (٢) محرم لعارض ، وهو ما يؤجذ بغير وجه صحيح كما يأخذه الرؤساء من المرءوسين بلا مقابل ، أو يأخذه المرءوسون بجاه الرؤساء ، وكأخذ الربا والرشوة والغصب والسرقة والغش ، فكل هذا خبيث غير طيب .

(ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) أى لا تتبعوا سيرته في الإغواء ووسوته في الأمر بالسوء والفحشاء ، فهو عدو لكم بين العداوة ، إذ هو منشأ الخواطر الرديئة والمحرض على ارتكاب الجرائم والآثام قال تعالى : « شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً « فهذا نهى عن اتباع وحى الباطل والشر لأنه من إغواء الشيطان ، فإذا عرض للانسان داعى البذل لمعاونة بائس فقير ، فهمت نفسه بالعمل ، ثم جاش في صدره خاطر الاقتصاد والتوفير ، فليعلم أن هذا من وحى الشيطان ، ولا ينخدع لما يسوله له من إرجاء هذا العطاء ووضعه في موضع أنفع ، أو بذله لفقير أحوج .

ثم بين كيفية عداوته وفعل فنون شره و إفساده فقال :

(إنما يأمركم بالسوء والفحشاء) أى إنما يوسوس الشيطان و يتسلط عليكم كأنه آمر مطاع بأن تفعلوا ما يسوءكم فى دنياكم وآخرتكم، وأن تجترحوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

فالذين يتركون الأسباب الطبيعية التي قضت سنة الله بربط المسببات بها اعتادا على أشخاص من الموتى أو الأحياء يظنون أن لهم نصيبا من السلطة الغيبية، والتصرف

فى الأكوان بدون اتخاذ الأسباب \_ قد ضلوا ضلالا بعيدا واتبعوا أمن الشيطان ، ومثلهم من اتخذ رأى الرؤساء حجة فى الدين من غير أن يكون بيانا أو تبليغا لما جاء عن الله ، فهؤلاء قد أعرضوا عن سنن الله وأهملوا نعمة العقل ، واتخذوا من دون الله الأنداد « وَمَنْ يُضْلِل اللهُ فَلَا هَادِي لَهُ »

(وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون) أى ويأمركم أن تقولوا على الله فى دينه ما لاتعلمون علم اليقين أنه شرعه لكم من عقائد وشعائر دينية ، أو تحليل ما الأصل فيه التحريم ، أو تحريم ما الأصل فيه الأباحة ، فني كل ذلك اعتداء على حق الربوبية بالتشريع ، وهذا أقبح ما يأمر به الشيطان ، فإنه الأصل فى إفساد العقائد ، وتحريف الشرائع .

ومن هذا زعم الرؤساء أن لله وسطاء بينه وبين خلقه ، لا يفعل شيئا إلا بوساطتهم ، فحولوا قلوب عباده عنه وعن سننه في خلقه ، ووجهوها إلى قبور لا تعد ولا تحصى ، و إلى عبيد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، ويسمون مثل هذا توسلا أى تقربا إلى الله ، وحاشى أن يتقبل التقرب إليه بالشرك به ، ودعاء غيره معه وهو يقول « فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللهِ أَحَداً » .

ثم سجل عليهم كال ضلالهم وعدّد جناياتهم فقال :

(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) أى وإذا قيل لمن اتبع خطوات الشيطان من المشركين: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الوحى ، ولا تتبعوا من دونه أولياء - جنحوا إلى التقليد، وقالوا نحن لا نعرف إلا ما وجدنا عليه السادة والكبراء والشيوخ من آبائنا، استئناسا بما ألفوه مما ألفوا عليه آباءهم من قبل، ثم رد عليهم سبحانه مقالتهم الحقاء وأظهر بطلان آرائهم فقال: (أو لوكان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) أى أيتبعون ما ألفوا عليه آباءهم في كل حال وفي كل شيء، ولوكان آباؤهم لا يعقلون شيئا من عقائد الدين وعباداته

أى حتى لو تجردوا من دليل عقلى أو نقلى فى عقائدهم وعباداتهم ، وفى الآية إرشاد إلى منع التقليد لمن قدر على الاجتهاد .

فإذا اتبع غيره في الدين ممن علم أنه على حق كالأنبياء والمجتهدين \_ فهذا ليس يتقليد ، بل اتباع لما أنزل الله ، كما قال تعالى « فَاسْأَ لُوا أَهْلَ الذِّ كُر إِنْ كُنْتُمُ " لاَ تَعْلَمُونَ » فأقرب الناس إلى معرفة الحق الباحثون الذين ينظرون في الدلائل بقصد صحيح ، فإنهم إذا أخطئوا يوما أصابوا في آخر .

وأبعدهم عن معرفة الحق المقلدون ، لأنهم قطعوا على أنفسهم طريق العلم ، وسجلوا على عقولهم الحرمان من الفهم ، وهم لا يوصفون بأصابة الصواب ، لأن المصيب من يعرف أن هذا هو الحق ، والمقلد إنما يعرف أن فلانا قال هذا هو الحق ، فهو عارف بالقول فقط .

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَثَلَ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَيَسْمَعُ إلاَّ دُعَاءٍ وَنِدَاءٍ ، هُم يَ بُكُمْ مُمْنَيْ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ (١٧١)

## شرح المفردات

المثل الصفة والحال ، ونعق الراعى والمؤذن صاح ، ومالا يسمع أى لا يدرك بالاستماع ، إلا دعاء ونداء ، والفارق بينهما أن الدعاء للقريب والنداء للبعيد ، والفارق بين الكافر والضال ، أن الأول يرى الحق ويعرض عنه ، ويصرف نفسه عن دلائله ، فهو كالحيوان يرضى بأن يقوده غيره ويصرفه كيف شاء ، والثاني يخطىء الطريق مع طلبه أو جهله بمعرفته بنفسه أو بدلالة غيره .

### المعنى الجملي

بعد أن نعى الله تعالى على المقلدين من الكفار سوء حالهم من اتباعهم لآبائهم وساداتهم من الرؤساء دون استنادهم إلى برهان يعتمدون عليه، أو حجة يركنون إليها. أعقبه عثل يبين خطل آرائهم، وسخف عقولهم ، فذكر أنهم كالغنم التي تقبيل بدعاء راعيها ، وتنزجر بزجره ، مسخرة لإرادته ، ولا تفهم لماذا دعا ، ولماذا زجر ، وهكذا شأن من يُسمِّ معتقداً بلا دليل ، ويقبل تكليفاً بلا فهم ولا تعليل ، فهم كالصم لا يسمعون الحق سماع تدبر وفهم ، وكالبكم الذين لا يستجيبون لما دعوا إليه ، وكالعمى في الإعراض عن الأدلة حتى كأنهم لم يشاهدوها ، فهم لا يصلون إلى معرفة الحق ، لأن اكتسابه إنما يكون بالنظر والاستدلال ، وأتى لمن فقد هذه الحواس أن يصل إلى الحق و يقبله ؟ ومن ثم قالوا : من فقد حساً فقد فقد علماً .

### الإيضاح

( ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لايسمع إلا دعاء ونداء ) أي أن مثل الكافرين في تقليدهم لآبائهم ورؤسائهم و إخلادهم إلى ما هم عليه من الضلال ، وعدم تأملهم فيما يلقى إليهم من الأدلة ، مثل البهائم التي ينعق عليها الراعى ، و يسوقها إلى المرعى ، و يدعوها إلى الماء ، و يزجرها عن الحمى ، فتستجيب دعوته وتنزجر بزجره ، وهى لا تعقل مما يقول شيئاً ، ولا تفهم له معنى ، و إنما تسمع أصواتاً تقبل لسماع بعضها وتدبر لسماع بعض آخر بالتعود ، ولا تعقل سبباً للإقبال والإدبار .

وفى الآية إرشاد إلى أن التقليد بلا عقل ولا فهم من شأن الكافر ، وأما المؤمن فن شأنه أن يعقل دينه و يعرفه بنفسه ، و يقتنع بصحته ، إذ ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان ، بل القصد منه أن يرتقي عقله وتتزكى نفسه بالعلم والعرفان ، فهو يعمل الخير لأنه نافع يرضى الله ، و يترك الشر لأنه يضره في دينه ودنياه .

(صم بكم عمى فهم لايعقلون) أى أنهم يتصامون عن سماع الحق ، فكأنهم صم ، ولا يستجيبون لما يدعون إليه فكأنهم خرس ولا ينظرون فى آياته تعالى فى الآفاق وفى أنفسهم فكأنهم عمى ، لايعقلون لعملهم مبدأ ولا غاية ، بل ينقادون لنيرهم كما هو شأن الحيوان ، ومن ثم اتبعوا من لايعقلون ولا يهتدون .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمُ وَاشْكُرُوا لِلهِ إِنْ كُنْتُمْ إِلَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ إِنْ كُنْتُمْ إِلَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ إِنْ كُنْتُمْ إِلَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْمَيْنَةُ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْمُنْتِرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ، فَنَ اصْطُرًا غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِنْمَ اللهِ ، فَنَ اصْطُرًا غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ ، إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

# شرح المفردات

الإهلال رفع الصوت ، وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها ، ويقولون : باسم اللات ، أو باسم العزى ، ثم قيل لكل ذابح ( مُهِلِ ) و إن لم يجهر بالتسمية ، والباغى الطالب للشيء الراغب فيه كما ورد في الحديث ( يا باغى الخير هلم ) والعادى المتجاوز قدر الضرورة كما جاء في التنزيل « وَ لاَ تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ » أي لا تتجاوزهم إلى غيرهم ، والإثم الذنب والمعصية .

# المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه حال الذين يتخذون الأنداد من دونه ، ثم خاطب الناس جميعاً بأن يأكلوا مما في الأرض من خيراتها بشرط أن يكون حلالا طيباً ، ثم بين سوء حال الكافرين المقلدين الذين يقودهم الرؤساء كما يقود الراعى الغنم ، لأنه لا استقلال لهم برأى ، ولا يهتدون بعقل .

هنا وجه الخطاب إلى المؤمنين خاصة ، لأنهم أحق بالفهم وأحرى بالاهتداء ، فطلب إليهم أن يأكلوا من الطيبات و يشكروا الله على ما أنعم به عليهم ، ثم حصر محرمات المطاعم في أنواع معينة ، ليعلموا أن التحريم لايعدوها ، وأن أكثر ما خلق الله من الأرزاق والأطعمة فهو مباح لهم ، فمن الحق أن يكون الشكران غدوا وعشياً على تلك المنن التي لا تحصى . والنعم التي لا تحصر ولا تعد ،

### الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا كم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون) كان المشركون وأهل الكتاب قبل مجيء الإسلام فرقا وأصنافا ، فنهم من حرم على نفسه أشياء معينة كالبَحِيرة والسائبة عند العرب ، و بعض الحيوان عند غيرهم ، وكان الشائع لدى النصارى أن أقرب القربات تعذيب النفس وحرمانها من جميع اللذات ، واحتقار الجسد وما يلزمه ، وأن الله لايرضى إلا بإحياء الروح ، وافتنوا فى الحرمان من الطيبات ، فهنها ماخصصوه بالقديسين أو بالرهبان والقسيسين، ومنها ما هو عام كالحرمان من اللحم والسمن فى بعض أنواع الصوم كصوم العذراء والقديسين ، والحرمان من السمك واللبن والبيض فى بعض آخر منها .

وكل هذه الأحكام وضعها الرؤساء ، ولا وجود لها في التوراة ، ولا نقلت عن المسيح عليه السلام ، ولكن نقلوها عن الوثنيين الذين كانوا يحرمون كثيرا من الطيبات ، اعتقاداً منهم أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بتعذيب النفس وترك حظوظ الجسد .

وقد جعل الله هـذه الأمة وسطاً تعطى الجـد حقه والروح حقها ، فأحل لنا الطيبات ، وأمرنا بالشكر عليها ، ولم يجعلنا جثمانيين خلصاً كالأنعام ، ولا روحانيين خلصاً كالملائكة ، بل جعلنا أناسي كلة .

وقصارى ذلك — أن الله أباح لنا أن نتمتع بما طاب كسبه من الحلال ، ولا نمتنع عنه تديناً ولا تعذيباً للنفس ، ولا نحرم بعضاً ونحل بعضاً تقليداً للرؤساء ووساوس الشياطين .

وأمرنا بشكره على خلقها لنا وتيسر أسباب الحصول عليها ، ونهانا أن نجعل له تداً نطاب منه الرزق ، أو ترجع إليه فى التحليل والتحريم ، و إلا كنا مشركين به كافرين لنعمه ، كافعل من اتخذ وسطاء بينه و بين ربه ، يطلب منهم الرزق ، و يشرعون لهم من الدين ما لم يشرعه الله .

و بعد أن ذكر إباحة الطيبات ، بين ما حرم من الأطعمة فقال :

( إنما حرم عليكم الميتة ) أى أنه تعالى حرم الميتة لما يتوقع من ضررها ، لأنها إما أن تكون قد مات عرض سابق أو بعلة عارضة ، وكلاهما لايؤمن ضرره ، ولأن الطباع تستقذرها .

( والدم ) أي الدم المسفوح ، لأنه قذر وضار كالميتة .

(ولحم الخنزير) لأنه ضار ولا سيا في البلاد الحارة كما دلت على ذلك التجربة.
( وما أهل به لغير الله ) أى وحرم ما رفع به الصوت عند ذبحه لصنم وغيره مما يعبد من دون الله ، لأنه من أعمال الوثنية ، وفيه إشراك واعتماد على غير الله ، وقد نص الفقهاء على أن كل ما ذكر عليه اسم غير الله ولو مع اسم الله فهو محرم ، ومثل ذلك ما يفعله العامة في القرى إذ يقولون عند الذبح : باسم الله الله أكبر ، يا سيد يا بدوى ، يريدون بذلك أن يتقبل منهم النذر و يقضى حاجة صاحبه .

( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) أى فمن ألجى ً إلى أكل شىء ما حرم الله ، بأن لم يجد غيره وخاف على نفسه الهلاك إن لم يأكل منه ، ولم يكن راغباً فيه لذاته ، ولم يتجاوز قدر الحاجة فلا إثم عليه ، لأن الإلقاء بنفسه إلى التهلكة بلموت جوعا أشد ضرراً من أكل الميتة أو الدم ، بل الضرر في ترك الأكل محقق وهو في فعله مظنون ، كما أن من أكل مما أهل به لغير الله مضطرا ، لم يقصد إجازة عمل الوثنية ولا استحسانه .

و إنما ذكر قوله: غير باغ ولا عاد ، لئلا يتبع الناس أهواءهم فى تفسير الاضطرار إذا وكل إليهم تحديده ، فيزعم هذا أنه مضطر وايس بمضطر ، ويذهب ذلك بشهواته إلى ما وراء حد الضرورة .

( إن الله غفور رحيم ) أى إن الله يغفر لعباده خطأهم فى تقدير الضرورة ، إذ وكل ذلك إلى اجتهادهم ، رحيم بهم إذ رخص لهم فى تناولها ولم يوقعهم فى الجرح والعسر ، وجعل الضرورة تقدر بقدرها .

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَاَبِ وِيَشْتَرُونَ بِهِ تَمْنَا فَلَيْلِا أُولَئِكَ مَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ ولاَ مُنكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ اللهَ يَرَكُمُ اللهَ يَرَكُمُ اللهَ يَرَا اللهَ اللهَ يَرَا اللهَ يَرَالُهُ اللهَ يَرَالُ الْكِرَابُ اللهَ يَرَالُهُ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### شرح المفردات

الضلالة: هى العاية التى لا يهتدى فيها الإنسان لمقصده، والهدى: الشرائع التى أنزلها الله على لسان أنبيائه ، والشقاق: هو العداء والتنازع وهو أثر الاختلاف، وحقيقته أن يكون كل من الخصمين فى شق أى جانب غير ما فيه الآخر .

### المعنى الجملي

بعد أن بين فيا سلف إباحة أكل الطيبات على خلاف ما عليه أهل الللل الأخرى ، وأوجب عليهم شكر ربهم على نعمه التى أسداها إليهم ، ذكر فى هذه الآيات أن بعض الرؤساء الذين حرموا على الناس ما لم يحرمه الله ، وشرعوا لهم ما لم يشرعه ، قد كتموا ما شرعه الله بالتأويل أو بالترك ، فاليهود والنصارى ومن حذا حذوهم كتموا أوصاف النبى صلى الله عليه وسلم وأوجبوا التقشف فى المآكل والمشارب ، ونحو ذلك مما لهم فيه منفعة كما قال : « تَجُعَلُونَهُ قَرَ اطِيسَ تُبدُونَهَا وَلَيْسَانِ اللهُ عَلَيْهُ وَرَ اطِيسَ تُبدُونَهَا وَلَيْسَانِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلْمُوالِمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ ا

## الإيضاح

(إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا) أى إن الذين يخفون ما أنزل الله من وحيه على رسله ، أو يؤولونه و يحرفونه و يضعونه فى غير موضعه برأيهم واجتهادهم ، فى مقابل الثمن القليل من حطام الدنيا كالرشوة على ذلك أو الجعل على الفتاوى الباطلة أو نحو ذلك مما يستفيده الرؤساء من المرءوسين ، وسمى قليلا لأن كل عوض عن الحق فهو قليل فى جنب ما يفوت آخذه من سعادة الحق الدائمة بدوام المحافظة عليه ، والمبطل و إن تمتع بثمن الباطل فذاك إلى أمد الحياة القصير كما قال : « وَمَا مَتَاعُ الحُيَاةِ الدُّنيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلُ » .

(أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار) أى أن أولئك الكاتمين لكتاب الله المتجرين به ، ما يأكلون فى بطونهم من ثمنه إلا ما يكون سبباً لدخول النار، وانتهاء مطامعهم بعذابها، وقد يكون المعنى: أنه لا تملأ بطونهم إلا النار أى لايشبع جشعهم إلا النار التى يصيرون إليها على نحو ما جاء فى الحديث « ولا يملأ جوف ابن آدم إلا النراب » وهذا الحكم عام يصدق على المسلمين كا يصدق على غيره، فسنة الله مطردة فى تأييد أنصار الحق وخذلان أهل الباطل.

(ولا يكلمهم الله يوم القيامة) أى أن الله يعرض عنهم و يغضب عليهم ، وقد جرت عادة الملوك إذا غضبوا أعرضوا عن المغضوب عليهم ولم يكلموهم ، كما أنهم حين الرضا يلاطفون من يرضون عنه و يقابلونه بالبشاشة والبشر

( ولا يزكيهم) أى ولا يطهرهم من دنس الذنوب بالمغفرة والصفح عنهم إذا ماتوا وهم مصرون على كفرهم .

( ولهم عذاب أليم ) أى ولهم عذاب شديد الألم موجع .

( أُولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ) أى أن أُولئك الذين جزاؤهم ما تقدم ، هم الذين تركوا الهدى الواضح البين الذي لا خلاف فيه ، وهو ما جاء به الرسل

عن ربهم ، واتبعوا آراء الناس في الدين وهي لاضابط لها ، وهي مشتبه الأعلام يضل بها الفهم ، ومن ثم كان أهلها في خلاف وشقاق .

( والعذاب بالمغفرة ) أى أن متبع الضلال استحق العذاب بدل المغفرة ، وهو باختياره إياه بعد قيام الحجة قد اشترى العذاب بالمغفرة ، وكان هو الجانى على نفسه حين اغتر بالعاجل واستهان بالآجل .

( فما أصبرهم على النار ) أى أن انهما كهم فى العمل الذى يوصلهم إلى النار المبين فى الآيتين السالفتين هو مثار العجب ، فسيرهم فى الطريق التي يجرهم إليها ، وعدم مبالاتهم بمآل أعمالهم دليل على أنهم يطيقون الصبر عليها ، وتلك حال تستحق العجب أشد العجب ، وأعجب من ذلك أن يرضاها عاقل لنفسه .

ومثل هـ ذا الأسلوب ما يقال لمن يتعرض لما يوجب غضب ملك من الملوك: ما أصبرك على القيد والسجن! أى أنه لايتعرض لمثل هـ ذا إلا من هو شديد الصبر على العذاب.

( ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ) أى ذلك العداب الذى تقرر لهم بسبب أن الكتاب جاء بالحق ، والحق لايغالب ، فمن غالبه غُينب .

( و إن الذين اختلفوا في الكتاب لني شقاق بعيد ) أى أن الذين اختلفوا في الكتاب الذي الختلف، لني شقاق في الكتاب الذي ترله الله لجمع الكلمة على اتباع الحق و إزالة الاختلاف، لني شقاق بعيد عن سبيل الحق ، فلا يهتدون إليه ، إذ كل منهم يخالف الآخر عا ابتدعه من رأى ومذهب ، وينأى مجانبه عن الآخر ، فيكون الشقاق بينهما بعيداً .

وهذا وعيد آخر بعد الوعيد الأول على كنان الحق ، فالمحتلفون لا يسلكون سبيلا واحدة كما يدعو إلى ذلك القرآن « وأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » فلا يجوز لأهل الكتاب الإلهي أن يكونوا شيعاً ومذاهب شتى كما قال : « إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَا نُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً » .

فإذا وجد خلاف فى الفهم (وهو ضرورى فى طباع البشر) وجب التحاكم إلى الكتاب والسنة حتى يزول كما قال: « فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْءً فَرَدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ » وليس هناك عذر للمسلمين فى الاختلاف فى دينهم ، لأن الله أوجد لكل مشكل مخرجا ، على أن ما تختلف فيه الأفهام لايقتضى الشقاق والنزاع ، بل يسهل على جماعة المسلمين من أهل العلم أن ينظروا فيما اختلف فيه ، وما يرون أنه الراجح يعتمدون عليه ، إذا تعلق بمصلحة الأمة والأحكام المشتركة بينها .

لَيْسَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْلَائِكَةِ وِالْكَتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآنَى الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْلَائِكَةِ وِالْكَتَابِ وَالنَّبِينَ وَآنَى الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْلَائِكَةِ وِالْكَابِينَ وَالْبَيْلِ وَالسَّائِلِينَ اللَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ الْلَائِكَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمُسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ الْمَالَةِ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَفِي الرُّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ مُمُ الْلَيْتَقُونَ (١٧٧)

## شرح المفردات

البر: لغة التوسع في الخير، وأصله من البر المقابل للبحر، وفي لسان الشرع كل ما يتقرب به إلى الله من الإيمان به وصالح الأعمال وفاصل الأخلاق، قبل المشرق والمغرب أي ناحيتهما، وآتى المال أي أعطاه، والمسكين هو الدائم السكون لأن الحاجة أسكنته والعجز قد أقعده عن طلب ما يكفيه، وابن السبيل هو المسافر البعيد عن ماله ولا يمكنه الاتصال بأهل أو بذي قرابة، والسائل من ألجأته الحاجة إلى السؤال وتكفف الناس، والسؤال محرم شرعا إلا لضرورة يجب على السائل المسؤال وفي الرقاب أي وفي تحرير الرقاب وعتقها، وأقام الصلاة أي أداها على

أقوم وجه وأحسنه ، والعهد ما يلتزم به إنسان لآخر والبأساء من البؤس وهو الفقر والشدة ، والضراء كل ما يضر الإنسان من مرض أو فقد حبيب من أهل ومال ، صدقوا أى في دعوى الإيمان ، والتقوى هي الوقاية من سخط الله وغضبه بالبعد عن الآثام والذنوب .

### المعنى الجملي

لما أمر الله تعالى بتحويل القبلة عن يبت المقدس إلى الكعبة ، طال خوض أهل الكتاب فى ذلك ، واحتدم الجدل بينهم و بين المسلمين حتى بلغ أشده ، وكانوا يرون أن الصلاة إلى غير قبلتهم لايقبلها الله تعالى ، ولا يكون صاحبها متبعاً دين الأنبياء ، كما كان المسلمون يرون أن الصلاة لايرضى عنها الله إلا إذا كانت إلى المسجد الحرام قبلة إبراهيم أبى الأنبياء جميعا .

من قِبَل هـذا بين الله فى تلـكم الآيات أن تولية الوجوه قبلة مخصوصة ليس هو البر المقصود من الدين ، لأنه إنما شرع لتذكير المصلى بأنه يناجى ربه ، ويدعوه وحده ، ويعرض عن كل ما سواه ، وليكون شعارا لاجتماع الأمة على مقصد واحد ، فيكون فى ذلك تعويدهم الاتفاق فى سائر شئونهم وأغراضهم وتوحيد جهودهم .

### الإيضاح

( ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) أى ليس توجيه الوجه إلى المشرق والمغرب لذاته نوعا من أنواع البر ، فهو فى نفسه ليس عملا صالحاً .

(ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) أى ولكن البر هو الإيمان وما يتبعه مر الأعمال باعتبار اتصاف البارّ بها وقيامه بعملها .

فالإيمان بالله أساس البر ، ولن يكون كذلك إلا إذا كان متمكناً من النفس

مصحوباً بالإذعان والخضوع واطمئنان القلب بحيث لاتبطره نعمة ، ولا تؤيسه نقمة كا قال تعالى : « اللّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئَنُ قُلُو بُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ ، أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئَنُ الْقُلُوبُ » .

والإيمان به يرفع النفوس عن الخضوع والاستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر بالسلطة الدينية ، ودعوى الوساطة عند الله ، ودعوى التشريع والقول على الله بلا إذنه ، فلا يرضى أن يكون عبدا ذليلا لأحد من البشر ، وإنما يخضع لله ولشرعه. والإيمان باليوم الآخر يُعلِّم الإنسان أن له حياة أخرى في عالم غيبي غير هذا العالم فلا يقصر سعيه وعمله على ما يصلح الجسد ، ولا يجعل أكبر همه لذات الدنيا

وشهواتها كفشبُ .

والإيمان بالملائكة أصل للإيمان بالوحى والنبوة واليوم الآخر، فمن أنكرها أنكر كل ذلك ، لأن ملك الوحى هو الذى يفيض العلم بإذن الله على النبى بأمور الدين كل ذلك ، لأن ملك الوحى هو الذى يفيض العلم بإذن الله على النبى بأمور الدين كا قال تعالى : « تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ » كا قال تعالى : « تَنزَلُ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ، بِلِسَانِ عَرَبِي مُبِين » .

وَالاَيْمَانَ بِالكتبِ الساوية التي جاء بها الأنبياء يستدعى امتثال ما فيها من أوامر ونواه ، إذ من أيقن أن هذا الشيء حسن نافع توجهت نفسه لعمله ، ومن اعتقد أنه ضار ابتعد عنه ونفرت نفسه منه .

والإيمان بالنبيين يستدعى الاهتداء بهديهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب بآدابهم. وقد ران الجهل على قلوب كثير من الناس فظنوا أن صياحهم بالأدعية والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل ما في كتاب دلائل الخيرات والمدائح الشعرية ، مع الجهل بأخلاقه الشريفة ، وسيرته الكاملة ، والتأسى به إذا دعوا إلى ذلك أو بهوا عن البدع في دينه ، والزيادة في شريعته ، فيها غناء لهم أيمًا غناء ، وقد ضلوا ضلالاً بعيدا .

فقد جاء فى الصحيحين أن جماعة من أمنه صلى الله عليه وسلم يردون الحوص يوم القيامة فيذادون عنه (يطردون دونه) فيقول أمتى فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ، فيقول : سُخْقاً لمن بدل بعدى .

- ( وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ) أى وأعطى المال مع حبه له هذه الأصناف من ذوى الحاجة رحمة بهم وشفقة عليهم :
- (۱) ذوى القربى المحتاجين ، وهم أحق الناس بالبر ، إذ المركوز فى الفطرة أن الإنسان يألم لفاقة ذوى رحمه وعُدَّمهم أشد مما يألم لغيرهم ، فهو يرى أن هوانه بهوانهم وعزه بعزهم ، فمن قطع رحمه وامتنع من مساعدتهم وهم بائسون وهو فى نعمة من الله وفضل ، فقد بعد عن الدين والفطرة ، وجاء فى الحديث الصحيح « صدقتك على المسلمين صدقة ، وعلى ذى رحمك اثنتان » أى لأنها صدقة وصلة رحم .
- (٢) اليتامى ، لأن الصغار الفقراء الذين لا والد لهم ولا كاسب ، فى حاجة إلى معونة ذوى اليسار من المسلمين كيلا تسوء حالهم وتفسد تربيتهم ، فيكونوا ضرراً على أنفسهم وعلى الناس .
- (٣) المساكين، الذين أقعدهم العجز عن طلب ما يكفيهم ، فيجب على المسلمين أن يساعدوهم ويقدموا لهم المعونة ، إذ هم أعضاء من جسم الأمة ، ومن مصلحة أفرادها التعاون والتآزر حفظاً لكيانها ، و إبقاء على بنيانها من التداعى إلى الهدم والزوال .
- (٤) ابن السبيل ، وفي أمر الشارع بمواساته و إعانته في سفره ترغيب منه في السبيل ، وفي أمر الشارع بمواساته و إعانته في سفره ترغيب منه في السباحة والضرب في الأرض .
  - السائلين ، الذين اضطروا إلى تكفف الناس ، لشدة عوزهم .
  - (٦) في تحرير الرقاب وعتقها ، ويشمل ذلك ابتياع الأرقاء وعتقهم ، ومساعدة

الأسرى على الافتداء ، وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم (المكاتب هو الرقيق. يشترى نفسه من مولاه بثمن يجعل أقساطاً ) .

وفى جعل هـذا نوعا من البذل واجباً على السلمين ، دليل على رغبة الشارع في فك الرقاب ، واعتباره أن الإنسان خلق ليكون حراً إلا في أحوال عارضة تقضى المصلحة العامة فيها أن يكون الأسير رقيقاً .

والبذل لهذه الأصناف لايتقيد بزمن معين ، ولا بامتلاك نصاب محدود من المال ولا بتقدير المال المبذول بمقدار معين كالزكاة الواجبة ، بل هو موكول إلى أريحية المعطى وحال المعطى .

وقد أغفل الناس أداء هذه الحقوق التيحث عليها الكتاب الكريم ، مع مافيها من التكافل العام بين المسلمين ، ولو أدوها لكانوا في معايشهم من خير الأمم، ولدخل كثير من الناس في الإسلام ، لما يرون فيه من جميل العناية بالفقراء ، وأن لهم حقوقا في أموال الأغنياء ، فتتوثق الصلة بين الطوائف المختلفة من المسلمين .

(وأقام الصلاة وأقوالها فقط ، وإنما يكون بوجود سر الصلاة وروحها ، ومن آثاره تحلى الصلاة وأقوالها فقط ، وإنما يكون بوجود سر الصلاة وروحها ، ومن آثاره تحلى المصلى بالأخلاق الفاضلة ، وتباعده من الرذائل ، فلا يفعل فاحشة ولا منكراً كما قال تعالى مبيناً فوائدها « إنَّ الصَّلاَة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمَنْكِرِ » ولا يكون هلوعا جزوعا إذا مسه الضر ، ولا بخيلا منوعا إذا ناله الخير كما قال عز اسمه : « إنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعاً ، وَإِذَا مَسَّهُ النَّهُ مَنُوعاً إلاَّ الْمُصَلِّينَ » الإنشانَ خُلِق في الحق لوم اللائمين ، ولا يبالى في سبيل الله ما يلق من الشدائد ولا بما ينفق من فضله ابتغاء مرضانه .

(وآتى الزكاة) أى أعطى الزكاة المفروضة ، وقلما تجىء الصلاة فى القرآن الكريم إلا وهى مقترنة بالزكاة ، ذاك أن الصلاة تهذب الروح ، والمال قرين الروح فبذله ركن عظيم من أعمال البر ، ومن ثم أجمع الصحابة على محاربة ما نعى الزكاة

من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن مانعها هدم ركناً من أركان الإسلام ، ونقض أساس الإيمان .

وقد افتن الناس فى منعها بما سموه حيلاشرعية ، وهى ليست من الشرع فى شىء، فكيف يؤكد الله علينا الزكاة ويذكرها فى كتابه سبعين مرة ، ثم يرضى أن نحتال عليه ونخادعه فى تركها ، فلم إذا فرض وأوجب ، ورغب ورهب ؟ وأحرى بمثل هذه الحيل أن تسمى حيلا شيطانية لاحيلا شرعية ، لأن فيها احتيالا على الله فى إبطال فريضته .

ومن ذلك أن يأتى المركى قبل تمام الحول (وهو شرط فى وجوب الزكاة) بيوم أو يومين ويهب ماله لامرأته على أن ترده إليه بعد ذلك الميقات المضروب، وهو بهذا يدك صرح الكتاب والسنة، ويزعم مع هذا أنه مسلم مؤمن بالله ورسوله وكتابه.

وقد بينت السنة العملية والقولية قدرالمأخوذ وحددته بمقدار الم من رأس المال، وسبيل الأخذ، وسائر أحكام الركاة

و بعد أن ذكر البر في الأعمال ذكر البر في الأخلاق، فقال:

( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) أى والذين يوفون بعهودهم إذا عاهدوا عليها ، وهذا شامل لما يعاهد عليه الناس بعصهم بعضاً ، ولما يعاهد عليه المؤمنون ربهم من السمع والطاعة لكل ما جاء به فى دينه ، ولا يجب الوفاء به إذا كان فى معصية .

ومثل العهود العقود ، فيحب علينا الوفاء بها ما لم تكن مخالفة لقواعد الدين العامة .
وفي الوفاء بالعُهود والعقود حفظ كيان المجتمع من أن ينفرط عقده ، كما أن الغدر والإخلاف فيها هادم للنظام مفسد للعمران ، فما من أمة فقدت الوفاء بالعهد ( وهو ركن الأمانة وقوام الصدق ) إلا حل بها العقاب الإلهي ، فانتزعت الثقة من بين أوادها حتى بين الأهل والعيال ، فيعيشون متخاذلين وكأنهم وحوش مفترسة ، أفرادها على واحد وثبة الآخر عليه ، إذا أمكن يده أن تصل إليه ، ومن ثم يضطر أفرادها إلى الاستيثاق في عقودهم بكل ما يقدرون عليه ، و يحترس كل منهم من غدر أفرادها إلى الاستيثاق في عقودهم بكل ما يقدرون عليه ، و يحترس كل منهم من غدر

الآخر ، فلا يكون هناك تعاون ولا تناصر ، بل تباغض وتحاسد ، ولا سيما بين الأقارب ، ولو شمل الناس الوفاء لسلموا من هذا البلاء .

(والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس) أي والصابرين لدى الفقر والشدة ، وعند الضر من مرض وفقد أهل وولد ومال ، وفي ميادين القتال ، ولدى الضرب والطمان ومنازلة الأقران .

وخص هـ ذه المواطن الثلاثة مع أن الصبر محمود فى جميع الأحوال ، لأن من صبر فيها كان فى غيرها أصبر ، فالفقر إذا اشتدت وطأته ضاق به الصدر وكاد يفضى إلى الكفر ، والضر إذا برّح بالبدن أضعف الأخلاق والهمم ، وفى الحرب التعرض للهلاك بخوض غرات المنية ، والظفر مقرون بالصبر ، وبالصبر يحفظ الحق الذى يناضل دونه ، وقد ورد فى الأحاديث الصحيحة أن الفرار من الزحف من أكبر الكبائر .

وباتباع هذه الأوامركانت الأمة الإسلامية أعظم أمة حربية فى العالم ، وما زال استبداد الحكام يفسد من بأسها، وترك الاهتداء بالكتاب والسنة يضعف من قوتها حتى سبقتها الأم كلها فى ميادين الكفاح .

( أُولئك الذين صدقوا ) فى دعواهم الإيمان ، دون الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم .

( وأولئك هم المتقون ) أى وأولئك هم الذين جعلوا بينهم و بين سخط الله وقاية بالبعد عن المعاصى التي توجب خذلان الله في الدنيا ، وعذابه في الآخرة .

وقال بعض العلماء: من عمل بهذه الآية فقد كمل إيمانه ، ونال أقصى مراتب إيقانه .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ، الْخُرُّ بِالْخُرُّ وَالْخُرُّ وَالْخُرُّ وَالْخُرُّ وَالْمُؤْمِنُ الْفَعْبُدُ وَالْأُنْثَى وَالْأُنْثَى ، فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَاتَّبَاعٌ

بِالْمَوْرُوفِ وَأَدَالِهِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، ذَلِكَ تَحَفْيِفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةُ ، فَهَنِ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ( ١٧٨ ) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ۚ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ( ١٧٩ )

## شرح المفردات

كتب فرض وألزم عند مطالبة صاحب الحق به ، والقصاص لغة يفيد العدل والمساواة ، ومنه سمى المقص مقصاً لتعادل جانبيه ، والقصة قصة لأن الحكاية تساوى المحكى ، وشرعا أن يقتل القاتل ، لأنه مساو للمقتول فى نظر الشارع ، فاتباع بالمعروف أى فطالبة للدية بالمعروف بلا تعسف ، وأداء إليه بإحسان أى أداء بلا مماطلة ولا بخس حق ، اعتدى أى انتقم من القاتل بعد العفو ، والألباب واحدها لب وهو العقل .

## المعنى الجملي

كان القصاص على القتل أمراً محتوما عند اليهود كما في الفصل التاسع عشر من سفر الخروج ، وكانت الدية أمراً مقضياً عند النصارى ، وكانت العرب تتحكم في ذلك على حسب قوة القبائل وضعفها ، فكثيراً ما كانت القبيلة تأبى أن تقتص من القاتل ، بل تقتص من رئيس القبيلة ، وربما طلبوا بالواحد عشرة ، وبالأثنى ذكراً ، وبالعبد حراً ، فإن أجيبوا فيها ونعمت ، وإلا قاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا دماء كثيرة ، وهذا ظلم عظيم وقسوة شديدة ، وقتل القاتل فقط وهو ما جاء في التوراة إصلاح لهذا الظلم .

ولكن قد تقع أحياناً بعض جرائم يكون الحكم فيها بقتل القاتل ضاراً وتركه لا مفسدة فيه ، كأن يقتل المرء أخاه أو أحد أقار به لفضب فجائى اضطره إلى قتله ، و يكون هذا القاتل هو العائل لذلك البيت ، فإذا قتل يفقدون بفقده النصير والمعين ،

بل قد يكون فى قتل القاتل مفاسد ومضارٌ و إن كان القاتل أجنبياً من المقتول ، فيكون من الخير لوليه عدم قتله دفعا للضرر أو استفادة للدية ، فأمثال هذه الحالات تجيز لأولياء المقتول العفو مع أخذ الدية أو تركها .

و إذا ارتقت عاطفة الرحمة لدى شعب أو بلد وصار يستنكر القتل و يرى أن العفو أفضل فالأمر موكول إليهم والشريعة ترغبهم فيه ، وهذا هو الإصلاح الكامل الذي جاء به الكتاب الكريم في القصاص .

وقد يجول بخاطر بعض الناس ولا سيا في عصرنا الحاضر ، أن عقوبة القاتل بالقتل انتقام لا تربية ، والواجب أن تعلم الحكومة الجهور التراحم في العقوبات ، لأنهم ما ارتكبوا هذه الجريمة إلا لمرض في عقولهم ، فيجب أن يوضعوا في المستشفيات حتى يبرءوا إلى كلام كثير كهذا وأشباهه ، ولو أنا دققنا النظر وتأملنا لعلمنا أن مثل هذا إن ساغ في التشريع فلن يكون إلا في الأمم الراقية التي قطعت شوطاً بعيداً في الحضارة ، وكان أفرادها على حظ عظيم من الأخلاق الفاضلة ، ولا يصلح أن يكون تشريعا عاما ، فالقصاص بالعدل والمساواة عو الذي ير بي الأمم والشعوب ، وتركه يغرى الأشقياء و يجرئهم على سفك الدماء ، فإن عقو بة السجن لا تزجر كثيراً من الناس ، بل يرون السجون خيراً لهم من بيوتهم .

## الإيضاح

(يأيها الذين آمنواكتب عليكم القصاص فى القتلى ) أى فرض عليكم المساواة ، والعدل فى القصاص ، لا كماكان يفعله الأقوياء مع الضعفاء من المغالاة فى قتل الكثير بالقليل ، وقتل السيد البرىء بالمسود تعنتا وظلما .

تم فسر هذا بقوله :

( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) أى يؤخذ الحر ويقتل بقتل الحر بلا إبطاء ولا جور ، فإذا قتل حرّ حراً قتل هو به ، لاغيره من سادة القبيلة ، ولا عدد

كثير منها ، وإذا قتل عبد عبداً قتل به لا سيده ولا أحد الأحرار من قبيلته ، وكذلك تقتل المرأة إذا قتلت ولا يقتل أحد فداء منها .

والخلاصة — أن القصاص على القاتل أيا كان لا على أحد من قبيلته ولا فرد. من أفراد عشيرته .

قال البيضاوى فى تفسيره: كان بين حيين من العرب دماء فى الجاهلية ، وكان لأحدهما طَوْل (فضل وشرف) على الآخر ، فأقسموا لنقتان الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى ، فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية وأمرهم أن يتبارءوا (يتساووا) .

وقد جرى العمل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل الرجل بالمرأة والحر بالعبد إذا لم يكن سيده ، فإن كان هو عزر بشدة تمنع الاعتداء ، ولا يقتل الوالد بولده ، لأن المقصد من القصاص ردع الجانى عن الاستمرار فى مثل هذه الجناية والوالد بفطرته مجبول على الشفقة على ولده حتى ليبذل ماله وروحه فى سبيله ، وقلما يقسو عليه ، ولكن كثيراً ما يقسو الولد على والده ، وللحاكم أن يعزر قاتل ولده عما يراه زاجراً لأمثاله ومر بياً لهم .

و بعد أن ذكر وجوب القصاص وهو أساس العدل ، ذكر هنا العفو وهو مقتضى التراحم والفضل قال :

( هن عنى له من أخيه شيء ) أى هن عنى له عن جنايته من جهة أخيه ولى الدم ، ولو كان العافى واحداً إن تعددوا وجب اتباعه وسقط القصاص ، وقد جعل هذا الحق لأولياء المقتول وهم عصبته الذين يعتزون بوجوده ، ويهانون بفقده ، ويحرمون من رفده وعونه ، فن أزهق روحه كان لهم أن يطلبوا إزهاق روحه ، إذ تحفزهم إلى ذلك النعرة القومية والمصلحة ، فإذا طلبوا ولم يقتص الحاكم ، فريما احتالوا للانتقام ، وفشا النشاحن والحصام ، ولكن إن جاء العفو من جانبهم أمنت الفتنة ، وليس للحاكم أن يمتنع من العفو إذا رضوا به ، ولا أن يستقل بالعفو إذا الفيو إذا رضوا به ، ولا أن يستقل بالعفو إذا

طلبوا القصاص حتى لا تحملهم الضغينة على الانتقام بأيديهم إذا قدروا ، فيكثر الاعتداء ويعيشون في تباغض وفوضي تستباح فيها الدماء .

( فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) أى فاتباع العفو بالمعروف واجب على العافى وغيره ، وعليه ألا يرهق القاتل من أمره عسراً ، بل يطلب منه الدية بالرفق والمعروف الذى لا يستنكره الناس ، وكذلك لا يمطل القاتل ولا ينقص ولا يسى و كفية الأداء ، و يجوز العفو عن الدية أيضا كما قال : « وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِمِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا » .

(ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) أى ذلك الحكم الذى شرعناه لكم من العفو عن القاتل والاكتفاء بقدر من المال، تخفيف ورخصة من ربكم ورحمة لكم، وأى رحمة أفضل من العطف والعفو والامتناع عن سفك الدماء.

( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) أى فمن اعتدى وانتقم من القاتل بعد العفو والرضى بالدية ، فله عذاب أليم من ربه يوم القيامة يوم لا تغنى نفس عن نفس شيئاً .

و بعد أن ذكر حكمة العفو والرغبة فيه ، وذكر الوعيد على الغدر ، أرشد إلى بيان الحكمة في القصاص إذ أن ذلك أدعى إلى ثبات الحكم في النفس وأدعى إلى الرغبة في العمل به فقال :

(ولكم في القصاص حياة) أي أن في القصاص الحياة الهنيئة ، وصيانة الناس من اعتداء بعضهم على بعض ، إذ من علم أنه إذا قتل نفساً يقتل بها ، يرتدع عن القتل فيحفظ حياة من أراد قتله وحياة نفسه ، والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه إن استطاع ، إذ من الناس من يبذل المال الكثير للإيقاع بعدوه .

وقد أثر عن العرب كلمات نفيد معنى الآية كقولهم: القتل أنني للقتل ، وقولهم: قتل البعض إحياء للجميع ، وقولهم: أكثروا القتل ليقل القتل ، ولكن الآية أخصر

من هذا كله ، وفيها من الفوائد ما لا يوجد فيما أثر عنهم ، إذ أن القتل ظاما لا يكون نافيا القتل بل هو سبب فى زيادته ، و إنما النافى القتل هو القتل قصاصا ، وأمرهم بالقتل ليقل القتل ، أو ينتنى ، يصدق باعتداء قبيلة على أخرى والإسراف فى قتل رجالها لتضعف فلا تقدر على الأخذ بالثأر ، و يكون المراد أن قتلنا لعدونا إحياء لنا وتقليل أو نفى لقتله إيانا .

(يا أولى الألباب) وخص أرباب العقول بالنداء للدلالة على أن الذى يفهم قيمة الحياة و يحافظ عليها هم العقلاء ، كما أنهم هم الذين يفقهون سر هذا الحكم وما اشتمل عليه من المصلحة والحكمة ، فعليكم أن تستعملوا عقولكم في فهم دفائق الأحكام .

( لعلكم تتقون ) أى ولما كان فى القصاص حياة لكم كتبناه عليكم وشرعناه الكم ، لعلكم تتقون الاعتداء وتكفون عن سفك الدماء ، إذ العاقل يحرص على الحياة ، و يحترس من غوائل القصاص .

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَ كُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّة لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَاسَمِعَهُ فَإِنَّ اللهُ سَمِيعِ عَلِيمٍ (١٨١) فَمَنْ مَاسَمِعَهُ فَإِنَّ اللهُ سَمِيعِ عَلِيمٍ (١٨١) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ مَوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ مَرَحِيمٌ (١٨٢)

## شرح المفردات

كتب أى فرض ، وخيراً أى ما لا كثيراً ، والوصية الإيصاء والتوصية ، وتطلق على الموصى به من عين أو عمل ، والمعروف ما لا يستنكره الناس لقلته بالنسبة إلى

ذلك الخير أو لكثرته التي تضر الورثة ، وتقدر الكثرة باعتبار العرف في القرى غيرها في الأمصار ، فهي تقاس على حسب حال الشخص لدى الناس ، و إنما يكون ذلك بعدم الزيادة على ثلث المتروك للوارثين ، وخاف أى علم ، والجنف الخطأ ، والإثم تعمد الإجحاف والظلم .

#### المعنى الجملي

كان الكلام فى الآية السابقة فى القصاص فى القتل ، وهو ضرب من ضروب الموت ، فناسب أن يذكر ما يطلب ممن يحضره الموت من الوصية ، والخطاب عام موجه إلى الناس كلهم بأن يوصوا بشىء من الخير ولا سيا فى حال حضور أسباب الموت وظهور أماراته ، لتكون خاتمة أعمالهم خيراً ، كما كان كذلك فيا تقدم من اعتبار الأمة متكافلة يخاطب المجموع منها بما يطلب من الأفراد ، وقيام الأفراد بحقوق الشريعة لا يتم إلا بالتعاون والتكافل والائتمار بأوامرها والتناهى عن نواهيها ، فإن لم يأتمر البعض وجب على الباقين حمله على ذلك .

## الإيضاح

(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف) أى فرض عليكم معشر المؤمنين إذا حضرت أسباب الموت وعلله والأمراض المخوفة ، وتركتم مالا كثيراً لورثتكم ، أن توصوا للوالدين وذوى القربى بشىء من هذا الخير لايعد في نظر الناس قليلا ولا كثيرا ، وقد قدروه بعدم الزيادة على ثلث المتروك للوارثين ، وجمهرة العلماء وأئمة السلف وروى عن بعض الصحابة أن هذه الوصية إنما تكون لهم ما لم يكونوا وارثين لقوله عليه السلام « إن الله أعطى كل دى حق حقه ، ألا لا وصية لوارث » .

وجوز بعض الأئمة الوصية للوارث ، بأن يخص بها بعض من يراه أحوج من

الورثة ، كأن يكون بعضهم عنيا و بعضهم فقيراً عاجزاً عن الكسب ، فمن الخير والمصلحة ألا يسوى بين الغني والفقير ، والقادر على الكسب ومن يعجز عنه .

وإذا أسلم الكافر وحضرته الوفاة ووالداه كافران فله أن يوصى لهما بما يؤلف به قلوبهما ، وقد أوصى الله بحسن معاملتهما وإن كانا كافرين كما قال : « وَوَصَّيْناً الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطْعَهُما » .

(حقاً على المتقين ) أي أوجب ذلك حقاً على المتقين لي المؤمنين بكتابي .

( فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إئمه على الذين يبدلونه ) أى فمن غير الإيصاء من شاهد ووصى ، فإنما إثم التبديل على من بدل ، وقد برئت منه ذمة الموصى وثبت له الأجر عند ربه .

والتغيير إما بإنكار الوصية أو بالنقص فيها بعد أن علمها حق العلم .

( إن الله سميع عليم ) أى إنه سميع لأقوال المبدلين والموصين ، ويعلم نياتهم و يجازيهم على وفقها ، ولا يخنى ما في هذا من شديد الوعيد للمبدلين والوعد بالخير للموصين .

وهذه الوصية واجبة عند بعض علماء السلف كا ترشد إلى ذلك هذه الآية والحديث « ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته عند رأسه » وعند جمهور العلماء مندو بة .

ثم استثنى من إثم التبديل حالة ما إذا كان للإصلاح و إزالة التنازع فقال:
( فهن خاف من موص جنفًا أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) أى إذا خرج الموصى فى وصيته عن نهج الشرع والعدل خطأ أو عمداً ، فتنازع الموصى لهم فى المال. أو تنازعوا مع الورثة ، فتوسط بينهم من يعلم بذلك ، وأصلح بتبديل هذا الجنف

والحيف ، فلا إثم عليه في هذا التبديل ، لأنه تبديل باطل بحق ، و إزالة مفسدة بمصلحة ، وقلما يكون إصلاح إلا بترك بعض الخصوم شيئا مما يرونه حقا لهم .

( إن الله غفور رحيم ) أى فمن خالف وبدل للإصلاح فالله يغفر له ويثيبه على عمله .

### شرح المفردات

الصيام فى اللغة: الإمساك والكف عن الشيء ، وفى الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وغشيان النساء من الفجر إلى المغرب احتسابا لله و إعداد النفس وتهيئتها لها لتقوى الله بمراقبته فى السر والعلن ، والإطاقة ، القدرة على الشيء مع تحمل المشقة الشديدة ، والفدية ، هى طعام مسكين من أوسط ما يطعمون منه أهليهم بقدر كفايته أكلة واحدة عن كل يوم يفطرونه ، واليسر، السهولة والتخفيف، وضده العسر.

#### المعنى الجملي

فرض الله علينا الصوم كما فرضه على من قبلنا، لأنه من أعظم الدرائع لتهذيب النفوس، وهو أقوى العبادات في كبح جماح الشهوات، ومن ثم كان مشروعا في جميع الملل حتى الوثنية، فهو معروف لدى قدماء المصريين، ومنهم انتقل إلى اليونان والرومان، ولا يزال الهنود الوثنيون يصومون إلى الآن، وفي التوراة مدحه ومدح الصائمين، وليس فيها ما يدل على أنه فرض، وتبت أن موسى صام أر بعين يوما، كما أنه ليس في الإنجيل نص على الفريضة، بل فيها مدحه وعده عبادة، وأشهر صيام النصارى وأقدمه الصوم الكبير الذي قبل عيد الفصح وهو الذي صامه موسى وكان يصومه عيسى والحواريون، وقد وضع رؤساء الكنيسة ضروبا أخرى من الصيام تختلف فيها المذاهب والطوائف.

### الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم أى فرض عليكم الصيام كا فرض على المؤمنين من أهل الملل قبلكم من لدن آدم عليه السلام، وفي هذا تأكيد له وترغيب فيه وتطييب لأنفس المخاطبين، فإنه عبادة شاقة ، والأمور الشاقة إذا عمت كثيراً من الناس سهل تحملها ورغب كل أحد في عملها .

ثم بين فائدة الصوم وحكمته فقال:

(العلكم تتقون) أى أنه فرضه عليكم ليعدكم لتقوى الله بترك الشهوات المباحة المسورة امتثالاً لأمره واحتساباً للأجرعنده، فتتربى بذلك العزيمة والإرادة على ضبط النفس وترك الشهوات المحرمة والصبرعنها، وقد جاء فى الحديث « الصيام نصف الصبر » وبهذا نعلم أنه ما كتب علينا الصوم إلا لمنفعتنا، لا كما يعتقد الوتنيون من أن القصد منه تسكين غضب الآلهة إذا عملوا ما يغضبهم ، أو استمالتهم فى بعض أن القصد منه تسكين غضب الآلهة إذا عملوا ما يغضبهم ، أو استمالتهم فى بعض

الشئون والأغراض ، لأن الآلهة لا ترضى إلا بتعذيب النفس و إماتة حظوظ الجسد ، وشاع هذا . وشاع هذا . وأعداد الصوم لتقوى الله يظهر من وجوه كثيرة أعظمها شأناً :

(١) أنه يعود الإنسان الخشية من ربه في السر والعلن ، إذ أن الصائم لارقيب عليه إلا ربه ، فإذا ترك الشهوات التي تعرض له من أكل نفيس ، وشراب عذب ، وفاكهة يانعة ، وزوجة جميلة ، امتثالا لأمر ربه ، وخضوعا لإرشاد دينه مدة الصيام شهراً كاملا ، ولولا ذلك لما صبر عليها وهو في أشد الشوق إليها ، لاجرم أنه بتكرار ، للنفس تلك الملاحظة يتعود الحياء من ربه ، والمراقبة له في أمره ونهيه ، وفي ذلك تكميل وضبط لها عن شهواتها ، وشدة مراقبتها لبارئها .

ومن كملت لديه هذه الخلة لايقدم على غش الناس ومخادعتهم ، ولا على أكل أموالهم بالباطل ، ولا على هدم ركن من أركان الدين كالزكاة ، ولا على اقتراف المنكرات ، واجتراح السيئات ، وإذا ألم بشيء منها يكون سريع التذكر قريب الرجوع بالتو بة الصحيحة كما قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَشَهُم طَأَيْفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَرُ وُو يَا الشَّيْطَانِ تَذَكَرُ وُو اَ فَإِذَا هُمْ مُنْصِرُونَ » .

ولما للصوم من جليل الأثر في تهذيب النفس جاء في الحديث « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » أى من صغائر ذنو به وكبائرها إذا تاب منها قبل الصوم ، وجاء في الحديث القدسي « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به » .

- (٢) أنه يكسر حدة الشهوة و يجعل النفس مصرفة لشهواتها على حسب الشرع كا جاء في الحديث « يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » والوجاء رض الأنثيين ، وهو كالخصاء مضعف للشهوة الزوجية .
- (٣) أنه يعود الشفقة والرحمة الداعيتين إلى البذل والصدقة ، فهو عند ما يجوع

يتذكر من لايجد قوتاً من أولئك البائسين فيرق قلبه لهم ويشفق عليهم، وفى ذلك تكافل للأمة وشعور بالأخوة الدينية .

- (٤) أن فيه المساواة بين الأغنياء والفقراء والماوك والسوقة ، في أداء فريضة دنية واحدة .
- (٥) تعويد الأمة النظام في المعيشة ، فهم يفطرون في وقت واحد ، لايتقدم واحد على آخر .
- (٦) أنه يفني المواد الراسبة في البدن ، ولا سيا في أجسام المترفين أولى النهم قليلي العمل ، ويجفف الرطوبات الضارة ويطهر الأمعاء من السموم التي تحدثها البطنة ، ويذيب الشحم الذي هو شديد الخطر على القلب ، وقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « صوموا تصحوا » وقال بعض الإفرنج : إن صيام شهر واحد في السنة يذهب الفضلات الميتة في البدن مدة سنة . ومن يصم على هذا الوجه يكن راضيا مرضيا مطمئنا لا يجد في نفسه اضطرابا ولا قلقا من مزعجات الحوادث ولا عظيم المصايب والكوارث ، نعم إن وجد شيء من هذا كان جمانيا لا روحانيا .

وأين هـذا من الصوم الذي عليه أكثر المسلمين اليوم من إثارته للسخط والغصب لأدنى سبب حتى صاروا يعتقدون أنه أثر طبيعي للصوم ، وهو وهم استحوذ على النفوس حتى صاركانه حقيقة واقعة .

وهذا الأثر في نفوسهم مناف للتقوى التي شرع الصيام لأجلها ، ومخالف لما جاء من الآثار من نحو قوله صلى الله عليه وسلم « الصيام جُنّة » أي ستر ووقاية من الماصي والآثام .

و يرى الأوزاعى أن الغيبة تفطر الصائم ، وقال ابن حزم يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه ، وقال الغزالى : من يعصى الله وهو صائم كن يبنى قصراً ويهدم مصراً .

وأين هذا مما نوى عليه الناس من الاستعداد لمآكل رمضان وشرابه ، حتى

لينفقون فيه ما يكاد يساوى نفقة السنة كلها ، فكأن رمضان موسم أكل ، وكأن الإمساك عن الطعام في النهار لأجل الاستكثار منه في الليل .

(أياما معدودات) أى أياما معينات بالعدد وهى أيام رمضان ، فالله لم يفرض علينا صوم الدهر كله ولا أكثره تخفيفا ورحمة بالمكلفين .

( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر معدة من أيام أخر ) أى فمن كان على إحدى الحالين فالواجب عليه \_إذا أفطر \_ القضاء بقدر عدد الأيام التى لم يصمها ، لأن كلتيهما عرضة لاحتمال المشقة بالصوم ، وأكثر الأئمة على اشتراط أن يكون المرض شديدا يصعب معه الصوم بدليل قوله : « يُريدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُريدُ بِكُمُ الْمُسْرَ».

ويرى جماعة منهم ابن سيرين وعطاء والبخارى أن أى مرض هو رخصة فى الإفطار ، فرب مرض لايشق معه الصوم يضر فيه الصوم المريض ويكون سبباً فى زيادة مرضه وطول مدته ، وضبط المشقة عسر ، ومعرفة الضرر أعسر .

والسفر الذى يباح فيه الفطر هو الذى يباح فيه قصر الصلاة ، روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركمتين ـ يريد أنه يقصر الصلاة ـ وهذه المسافة و إن قطعت الآن فى دقائق معدودات مبيحة للفطر ، إذ العبرة بقطع مثل هذه المسافة لا بالزمن الذى تقطع فيه .

ومن صام رمضان وهو مريض أو مسافر فقد أدى الفريضة ، ومن أفطر وجب عليه القضاء ، وبذلك كان عمل الصحابة ، فقد ورد فى الصحيح أنهم كانوا يسافرون مع النبى صلى الله عليه وسلم منهم المفطر ومنهم الصأم لايعيب أحد على الآخر ، وأنه كان يأمرهم بالإفطار عند توقع المشقة فيفطرون جميعا ، روى أحمد ومسلم عن أبى سعيد قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم »

فكانت رخصة ، فمنا من صام ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلا آخر فقال « إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطرنا » فكانت عزمة فأفطرنا .

وروى عن عائشة أن حمزة الأسلمى قال للنبى صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال له « إن شئت فصم و إن شئت فأفطر » وفي رواية مسلم أنه أجابه بقوله « هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » وأكثر الأئمة كالك وأبي حنيفة والشافعي على أن الصوم أضل لمن قوى عليه ولم يشق ، ويرى أحمد والأوراعي أن الفطر أفضل عملا بالرخصة.

( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) والذين يطيقون هم الشيوخ الضعفاء والزّمني الذين لا يرجى برء أمراضهم ، والعال الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة الشاقة كاستخراج الفحم من المناجم ، والحجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤيدة إذا كان الصيام يشق عليهم ، والحبلي والمرضع إذا خافتا على ولديهما ، فكل هؤلاء يفطرون وعليهم الفدية وهي طعام مسكين من أوسط ما يطعمون منه أهليهم بقدر كفايته أكلة واحدة بقدر شبع المعتدل الأكل ، عن كل يوم يفطرونه .

وخلاصة ما تقدم أن المؤمنين في صيامهم أقسام ثلاثة :

- (١) المقيم الصحيح القادر على الصيام بلا ضرر ولا مشقة ، والصوم حتم واجب عليه ، وتركه من الكبائر .
- (٢) المريض والمسافر ويباح لهما الإفطار مع وجوب القضاء ، لما في المرض والسفر من التعرض المشقة ، فإذا علما أو ظنا ظناً قويا أن الصوم يضرهما وجب الإفطار.
- (٣) من يشق عليه الصوم لسبب لايرجى زواله كرم وضعف بنية ومرض مزمن لايرجى برؤه ، وأشغال شاقة دأئمة ، وحمل و إرضاع ، وهؤلاء لهم أن يفطروا ويطعموا مسكينا عوضا من كل يوم بقدر مايشبع الرجل المعتدل الأكل
- ( فمن تطوع خيراً فهو خير له ) أى فمن زاد فى الفدية فذلك خير له ، لأن ثوا به عائد إليه ، ومنفعته له ، وهذا التطوع شامل لأصناف ثلاثة :

- (١) أن يزيد فى الإطعام على مسكمين واحـــد ، فيطعم بدل كل يوم مسكينين أو أكثر .
  - (٢) أن يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر الواجب .
    - (٣) أن يصوم مع الفدية .
- (وأن تصوموا خيركم) أى وصومكم أيها المرضى والمسافرون والذين بطيقونه ، خير لكم من الفدية ، لما فيه من رياضة الجسد والنفس وتفدية الأيمان بالتقوى ومراقبة الله ، روى أن أبا أمامة قال للنبى صلى الله عليه وسلم: مرنى بأمر آخذه عنك قال: « عليك بالصوم فإنه لامثل له » .
- ( إن كنتم تعلمون ) وجه الخيرية فيه ، وكونه لمصلحة المكلفين ، لأن الله غنى عن العالمين ، وما روى من قوله عليه الصلاة والسلام « ليس من البر الصوم فى السفر » فقد خصص بمن يجهده الصوم و يشق عليه حتى يخاف عليه الهلاك .

ثم بين الأيام المعدودات التي كتبت علينا فقال:

(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان) أي هذه الأيام هي شهر رمضان الذي بدئ فيه بإنزال القرآن ، ثم نزل منجا في ثلاث وعشرين سنة ، لهداية الناس إلى الصراط السوى والنهج المستقيم ، مع وضوح آياته و إرشادها إلى الحق ، وجعلها فارقة بين الحق والباطل ، والفضائل والرذائل .

ومن التذكر لهدايته أن يعبد في هذا الشهر ما لا يعبد في غيره ، ليكون ذلك كفاء فيضه الإلهى بالإحسان ، وتظاهر نعمه على عباده ، فهو من شعائر ديننا،

(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) أى فمن شهد منكم دخول الشهر بأن لم يكن مسافراً فليصمه ، وشهوده برؤية هلاله ، فعلى كل من رآه أو ثبتت عنده رؤية غيره له أن يصومه ، والأحاديث في هـذا ثابتة في الصحاح والسنن ، وجرى عليها العمل من الصدر الأول إلى اليوم .

ومن لم يشهدوا الشهر كسكان البلاد القطبية \_ التي يكون فيها الليل نصف سنة في القطب المبنوبي والعكس بالعكس \_ فعليهم أن يقدروا مدة تساوى مدة شهر رمضان ، والتقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع كمكة والمدينة ، وقيل على أقرب بلاد معتدلة إليهم .

( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) أعيد ذكر رخصة الإفطار مرة أخرى ، لئلا يظن أن صوم هذا الشهر محتم لاتتناوله رخصة ، أو تتناوله ولكنها غير محمودة ، ولا سيا بعد تعظيم أمر الصوم فيه لما له من المناقب والمزايا التي سبق ذكرها ، حتى روى أن بعض الصحابة رضى الله عنهم مع علمهم بالرخصة في القرآن كانوا يتحامون الفطر في السفر ، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم به في بعض الأسفار فلا يمتناون حتى يفطر هو بالفعل .

( يريد الله بكم اليسرولا يريد بكم العسر ) أى يريد فى هذه الرخصة فى الصيام وفى كل ما شرعه لكم من الأحكام ، أن يجعل دينكم يسراً لا عسر فيه .

وفى هذا إيماء إلى أن الأفضل الصيام إذا لم يلحقه مشقة أو عسر ، لانتفاء علة الرخصة حينئذ، وقد ورد فى هذا المعنى أحاديث كثيرة ، منها حديث أنس « يسروا ولا تعسروا ، و بشروا ولا تنفروا » .

( ولتكملوا العدة ) أى رخص لكم فى الإفطار فى حالى المرض والسفر ، لأنه يريد بكم اليسر ، وأن تكملوا العدة ، فمن لم يكملها أداء لعذر المرض أو السفر أكملها قضاء بعده ، وبذا تحصلون خيراته ، ولا يفوتكم شىء من بركاته .

(ولتكبروا الله على ما هداكم) إليه من الأحكام التى فيها سعادتكم فى الدنيا والآخرة ، وذلك بذكر عظمته وحكمته فى إصلاح حال عباده ، بترييتهم بما يشاء من الأحكام ، ويتفضل عليهم عند ضعفهم بالرخص التى تليق بحالهم .

( ولعلكم تشكرون ) له نعمه كلها ، فتعطوا كلا من العزيمة والرخصة حقها ، فيكمل إيمانكم و برضى عنكم ربكم .

وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّامِعِ إِذَا دَعانِ فَلْيَسْتَحِيبُوا لِي وَلْيُومْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦)

## المعنى الجملي

لما طالب الله عباده في الآية السابقة بصوم الشهر و إكمال العدة ، وحثهم على التكبير ليعدوا أنفسهم للشكر ، عقب بهذه الآية للدلالة على أنه خبير بأحوالهم سميع لأقوالهم ، فيجيب دعوة الداعين و يجازيهم بأعمالهم ، وفي هذا حث لهم على الدعاء ، وقد روى أن سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المسلمين يدعون الله بصوت رفيع في غزوة خيبر فقال لهم : «أيها الناس أر بعوا على أنفسكم ، فإنكم بصوت أصم ولا غائبا ، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم » .

ويستفاد من هذه الآية أنه لاينبغى رفع الصوت فى العبادات إلا بالمقدار الذى حدده الشرع فى الصلاة الجهرية ، وهو أن يسمعه من بالقرب منه ، فمن تعمد المبالغة فى الصياح حين الدعاء ، كان مخالفاً لأمر ربه وأمر نبيه .

(و إذاسألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) قرب الله من عباده إحاطة علمه بكلشىء ، فهو يسمع أقوالهم ويرى أعمالهم أى ذكر أيها الرسول عبادى بما يجب أن يراعوه في هذه العبادة وغيرها من الطاعة والإخلاص والتوجه إلى وحدى بالدعاء ، وأخبرهم بأنى قريب منهم ليس بينى وبينهم حجاب ، ولا ولى ولا شفيع يبلغنى دعاءهم وعبادتهم ، أو يشاركنى فى إجابتهم و إثابتهم ، وأجيب ينفسى دعوة من يدعونى بلا واسطة ، إذا هو توجه إلى وحدى فى طلب حاجته ، لأننى أنا الذى خلقته وأعلم ما توسوس به نفسه .

والعارف بالشريعة و بسنن الله فى خلقه لايقصد بدعائه إلا هدايته إلى الأسباب التي توصله إلى تحصيل رغباته ونيل مقاصده فهو إذا سأل الله أن يزيد فى رزقه ، فهو لايقصد أن تمطر له الساء ذهبا وفضة ، وإذا سأل الله شفاء مريضه الذى أعياه

علاجه فإنه لايريد أن يخرق العادات بل يريد توفيقه إلى العلاج الذي يكون سبب الشفاء ، ومن ترك السعى والكسب وطلب أن يؤتى مالا فهو غير داع بل جاهل ، وكذا المريض الذي لايراعى الحمية ولا يتخذ الدواء ويطلب الشفاء والعافية ، لأن مثل هذين يطلبان إبطال السنن التي سنها الله في الخليقة .

والدعاء المطاوب هو الدعاء بالقول مع التوجه إلى الله بالقلب، وذلك أثر الشعور بالحاجة إليه والمذكر بعظمته وجلاله، ومن ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلمخ العبادة وإجابة الدعاء تقبله ممن أخلص له وفزع إليه ، سواء وصل إليه ما طلبه في ظاهر الأمن أم لم يصل ونحوالآية قوله في سورة ق « وَ تَحْنُ أُقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» وعلى هذا فلا داعى لرفع الصوت في الدعاء ، ولا إلى الواسطة بينهم و بينه في طلب الحاجات كاكان يفعله المشركون من التوسل بالشفعاء والوسطاء .

(فليستحيبوا لى وليؤمنوا بى) الاستحابة الإجابة بعناية واستمداد ، أى و إذ كنت قريباً منهم محيباً دعوة من دعانى منهم ، فليستجيبوا هم لى بالقيام بعمل ما أمرتهم به من الإيمان والعبادات النافعة لهم كالصيام والصلاة والزكاة وغيرها مما أدعوهم إليه ، كا أجيب دعوتهم بقبول عبادتهم .

(لعلهم برشدون) الرشد والرشاد ضد الغى والفساد أى إن الأعمال إذا صدرت بروح الإيمان يرجى أن يكون صاحبها راشداً مهتديا ، أما إذا صدرت اتباعا للعادة وموافقة المعاشرين فلا تُعدّ للرشاد والتقوى ، بل ربما زادت فاعلها ضراوة فى الشهوات وفساداً فى الأخلاق ، كما يشاهد ذلك لدى الصاعين الذين يصومون تقليداً لآبائهم وعشيرتهم لا بإخلاص لربهم وابتغاء لمثوبته .

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَدْتُمُ وَلِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمُ فَيَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ وَأَنْتُمُ فَخَتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ وَأَنْتُمُ فَخَتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ

عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ، وَكُالُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ وَكُالُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُورِ وَهُنَّ وَأَنْتُمُ عَاكِفُونَ مِنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَيَّمُوا الصِيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمُ عَاكِفُونَ مِنَ اللهُ آيَاتِهِ فِي الْسَاجِدِ ، تلكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ، كَذلكِ مَيَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ فِي الْمَسَاجِدِ ، تلكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ، كَذلكِ مُيَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ (١٨٧)

#### شرح المفردات

ليلة الصيام، هي الليلة التي يصبح منها المرء صائماً ، والرفث إلى النساء الإفضاء إليهن . قال الأزهري : الرفث ، كلة جامعة لكل ماير يده الرجل من المرأة ، واللباس الملابسة والمخالطة ، تختانون أنفسكم أي تخونون أنفسكم بعمل شيء تعدونه حراما ، الحيط الأبيض ، أول مايبدو من بياض النهار كالخيط الممدود رقيقاً ثم ينتشر، والخيط الأسود ، هو مايمتد من سواد الليل مع بياض النهار ، فالصبح إذا بدا في الأفق بدا كأنه خيط ممدود و يبقى بقية من ظلمة الليل يكون طرفها الملاصق لما يبدو من الفجر كأنه خيط أسود في جنب خيط أبيض ، والإيمام الأداء على وجه التمام ، وحقيقة مباشرة مس كل بشرة الآخرأى ظاهرجاده، والمراد بها ما أريد بالرفث ، والاعتكاف شرعا المكث في المسجد طاعة لله وتقر با إليه ، والحدود واحدها حد وهو الحاجز بين شرعا المكث في المسجد طاعة لله لعباده من الأحكام ، لأنها تحدد الأعمال وتبين أطرافها وغاياتها ، فإذا تجاوزها المرء خرج عن حد النصيحة وكان عمله باطلا .

والمراد من الآيات هنا دلائل الدين ونصوص الأحكام .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر أن الصوم فريضة علينا كما كان فريضة على من قبلنا لأنه يعدّنا اللهداية وتقوى الله ، ثم ذكر الأعذار المبيحة للفطر ، أردف ذلك بذكر بقية أحكام

الصوم ، فبين أن صومنا امتاز برخصة لم تكن لمن قبلنا ، ثم بين بدء مدة الصوم ونهايته ، ثم ذكر حرمة قربان النساء مدة الاعتكاف فى المساجد ، ثم ختمها ببيان. أن الله يبين الأحكام للناس لأجل أن يتقوه و يخشوا عقابه .

روى أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل: أن الناس كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا ، فإذا ناموا امتنعوا ، ثم إن رجلا من الأنصار يقال له قيس بن صرّمة (بكسر الصاد) صلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح ، فأصبح مجهوداً ، وكان عر قد أصاب من النساء بعد ما نام ، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأنزل الله « أحل الكم من كيلة الصّيام » الح .

وهذا يدل على أنه حين فرض الصيام كان كل إنسان يذهب في فهمه مذهباً كا يؤديه إليه اجتهاده و يراه أحوط وأقرب للتقوى ، حتى نزلت هذه الآية .

#### الإيضاح

(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائسكم) أى أحل لكم ليلة الصيام قربان نسائسكم ، وقد علمنا الله النزاهة في التعبير عن هذا الأمر حين الحاجة إلى الكلام فيه بعبارات مبهمة كقوله « لامَسْتُمُ النِّسَاء . أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْض . دَخَلْتُمْ بِهِنَ . فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَتْ » .

ثم بين سبب هذا الحكم فقال:

( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) أى رخص لكم فى مباشرتهن ليلة الصيام لما بينكم و بينهن من مثل هذه المخالطة والمعاشرة التي تجعل من العسير عليكم أن تجتنبوهن ، وتجعل من الصعب الصبر عنهن .

(علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم) أى علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم، إذ تعتقدون شيئاً ثم لا تلتزمون العمل به ، إذ قد ذهب بهم اجتهادهم إلى أنهم يحرمون على أنفسهم بعد النوم في الليل ما يحرم على الصائم في النهار ، لكنهم قد خانوا أنفسهم على حسب اعتقادهم فهم عاصون بما فعلوا .

( فتاب عليكم وعفا عنكم ) أى فقبل تو بتكم وعفا عن خيانتكم أنفسكم ، إذ خالفتم ما كنتم تعتقدون حين فهمتم من قوله: «كَمَّ كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ » تحريم ملامسة النساء ليلا ، أو تحريمها بعد النوم كتحريم الأكل والشرب .

( فالآن باشر وهن وابتغوا ما كتب الله لكم ) أى فالآن إذ أحل لكم الرفث إليهن بالنص الصريح ، باشروهن واطلبوا بتلك المباشرة ما قدر لهذا الجنس بمقتضى الفطرة من جعل المباشرة سبباً للنسل ، ولإحصان كل منهما الآخر وصده عن الحرام ، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم للفقراء « وفى بضع أحدكم صدقة » فقالوا يا رسول الله : أيأتى أحدنا شهوته و يكون له فيها أجر ؟ قال أرأيتم لو وضعها فى حرام ، أكان عليه وزر ؟ قالوا بلى ، قال : « فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر » .

( وكلوا واشر بواحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) أى ويباح لكم الأكل والشرب والمباشرة عامة الليل حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل ، ويتبين بطلوع الفجر الصادق .

واستدل الأئمة بالآية على صحة صوم من أصبح جنباً ، لأن المباشرة أبيحت إلى طلوع الفجر ، والصائم لايمكنه الاغتسال إلا بعده ، وعلى أنه إذا طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب فنزع تم صومه ، وعلى أنه لو أكل ظانا أن الفحر لم يطلع صح صومه .

و بعد أن ذكر مبدأ الصيام في الجلة السابقة ذكر غايته فقال:

(ثم أتموا الصيام إلى الليل) أى ثم استمروا في صيامكم إلى ابتداء الليل بغروب قرص الشمس وما يلزمه من ذهاب شعاعها عن جدران البيوت والمآذن، ويتلوذلك إقبال الليل ، قال صلى لله عليه وسلم « إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغابت الشمس فقد أفطر الصائم » .

(ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد) أى ولا تباشروا النساء حال عكوفكم فى المساجد للعبادة ، فإن المباشرة تبطل الاعتكاف ولو ليلاكما تبطل الصيام.

نهاراً وهذه الجملة قد جاءت بعد سابقتها استثناء من عموم إباحة المباشرة التي تفهم من قوله : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ » .

(تلك حدود الله فلا تقر بوها) أى أن هذه الأحكام المشتملة على الإيجاب والتحريم والإباحة هى حدود الله وأحكامه ، فلا تقر بوها ، إذ من قرب من الحد أوشك أن يتعداه كالشاب يداعب امرأته فى النهار بوشك ألا يملك إرْبه ، فيقع فى المباشرة المحرمة ، أو يفسد صومه بالإنزال ، فالاحتياط يقتضى ألا يقرب الحدحتى لا يتجاوزه بالوقوع في بعد ، ومن ثم جاء فى الحديث « إن لكل ملك حمى ، و إن حمى الله محارمه ، فمن رتع حول الحمي يوشك أن يقع فيه » .

فالتحذير في الآية أشد منه في الآية الأخرى « تلكُّ حُدُّودُ اللهِ فَلاَ تَعَتَّدُوهَا » والله لم ينه عن قرب حدوده إلا في هذه الآية وفي الزنا وفي مال اليتيم ، والكن تعدد فيه الوعيد على تعديها .

(كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون) أى على هذا الطريق السوى من بيان أحكام الصيام فى أوله وآخره وعزيمته ورخصته وفائدة مشروعيته وحكمته ، بيين الله آياته للناس ليعدهم لتقواه ويباعدهم عن الهوى .

وَلاَ تَأْ كُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَثُدْلُوا بِهَا إِلَى الْخُكاَّمِ لِتَأْ كُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمُوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

## شرح المفردات

المراد بالأكل الأخذ والاستيلاء ، وعبر به لأنه أعم الحاجات التي ينفق فيها المال وأكثرها ، إذ الحاجة إليه أهم ، وتقويم البنية به أعظم ، والباطل من البطلان وهو الضياع والحسران ، وأكله بالباطل أخذه بدون مقابلة شيء حقيق ، والشريعة حرمت أخذ المال بدون مقابلة يعتد بها ، و بدون رضا من يؤخذ منه ، و إنفاقه

فى غير وجه حقيق نافع ، والإدلاء إلقاء الدلو لإخراج الماء ، و يراد به إلقاء المال إلى الحكام لإخراج الحكم للملقى ، وقوله بها أى بالأموال ، والفريق من الشىء الجلة والطائفة منه ، والإثم هو شهادة الزور أو المين الفاجرة أو نحو ذلك .

#### المعنى الجملي

لماكان الكلام في الآية السالفة في الصيام وأحكامه ، وفيه حِلَّ أكل الإنسان مال غيره . مال نفسه في وقت دون وقت ، ناسب أن يذكر هنا حكم أكل الإنسان مال غيره .

#### الإيضاح

(ولا تأكلوا أموال كم بينكم بالباطل) أى لاياً كل بعضكم مال بعض ، وسماه ماله إشعاراً بوحدة الأمة وتكافلها ، وتنبيها إلى أن احترام مال غيرك احترام وحفظ لمالك ، كما أن التعدى على مال غيرك جناية على الأمة التي هو أحد أعضائها ، ولابد أن يصيبه سهم من كل جناية تقع عليها ، إذ هو باستحلال مال غيره يجرئ غيره على استحلال أكل ماله إذا كان في طاقته ، والباطل كلة معروفة المعنى عند الناس بوجوهها الكثيرة و يدخل فيها :

- (١) الربا لأنه أكل لأموال الناس بدون مقابل من صاحب المال المعطى .
  - (٢) الأموال التي تلقى إلى الحكام رشوة لهم .
  - (٣) الصدقة على القادر على الكسب الذي يكفيه .
- (٤) أخذ القادر على الكسب صدقة ، فلا يحل لمسلم أن يقبل صدقة وهو غير مضطر إليها
- (٥) باعة التمائم والعزائم وختمات القرآن والعدد المعلوم من سورة يس لقضاء الحاجات أو رحمة الأموات .
- (٦) التعدى على النـاس بغصب المنفعة ، بأن يسخر بعضهم بعضاً في عمل الايعطيه عليه أجراً ، أو ينقصه من الأجر المسمى أو أجر المثل .

- (٧) ضروب الغش والاحتيال كما يقع من السماسرة من التلبيس والتدليس ، فيزينون للناس السلع الرديئة والبضائع المزجاة ، ويورطونهم فى شرائها ، ويوهمونهم ما لا حقيقة له ، بحيث لو عرفوا الخفايا ما باعوا وما اشتروا .
- (A) الأجر على عبادة من العبادات كالصلاة والصوم ، لأن العبادة إنما تكون بالنية و إرادة وجه الله تعالى ابتغاء لمرضاته وامتثالاً لأمره ، فهتى شاب هذا حظ من خطوط الدنيا خرج العمل عن كونه عبادة ، إذ لا يقبل الله من الأعمال إلا ما أريد به رضاه فحسب ، ودافع الأجر عليها خاسر لما له ، وآخذه خاسر لما له .

ومن علم العلم والدين بالأجر، فهو كسائر الصناع والأجراء لا ثواب له على أصل العمل ، بل على إتقانه والإخلاص فيه ، ولا يجوز أخذ الأجر على جواب السائل عن فتوى دينية تعرض له ، إذ الإجابة فريضة على أهل الذكر العارفين ، وكتان العلم محرم عليهم .

والخلاصة - أنه ينبغى للإنسان أن يطلب الكسب من الطرق المشروعة التي لا تضر أحداً.

( وتدلوا بها إلى الحكام ) أى ولا تلقوا بأموالكم إلى الحكام رشوة لهم .

(لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإنم وأنتم تعلمون) أى لتأخذوا بعضاً من أموال غيركم بوساطة يمين فاجرة أو شهادة زور أو نحو ذلك مما تثبتون به أنكم على حق فيا تدعون ، وأنتم تعلمون أنكم على الباطل مرتكبون المعصية ، فإن الاستعانة بالحكام على أكل الأموال بالباطل حرام ، إذ الحكم لايغير الحق فى نفسه ، ولا يحله للمحكوم له ، وحكم القاضى إنما ينفذ ظاهراً فقط ، فهو لا يحلل الحرام ، فإذا حكم القاضى بصحة عقد بأن فلانا عقد على فلانة بشهادة زور لا يحل له أن يدخل بها بغير عقد اكتفاء بحكم القاضى وهو يعلم أنه بغير حق ، وهكذا الحال فى الأموال والعقود المالية .

والأصل في ذلك حديث أم سلمة الذي رواه مالك وأحمد والشيخان وأصحاب

السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمتخاصمين حضرا أمامه « إنما أنابشر و إنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له بنجو ما أسمع ، فن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار». فبكى الخصان وقال كل واحد منهما : أنا حل لصاحبي فقال عليه السلام « اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليتحلل كل واحد منكما صاحبه » . وقوله ألحن بحجته أى أقدر عليها من صاحبه ، والتوخى قصد الحق ، والاستهمام الافتراع .

وفى الآية والحديث عبرة لوكلاء الدعاوى ( المحامين ) فلا ينبغى لمن يؤمن منهم بالله واليوم الآخر أن يقبل الوكالة فى دعوى يعتقد أن صاحبها مبطل ، و يعتمد فى ذلك على خِلابته فى القول ولحنه فى الخطاب .

والناظر إلى ما عليه المسلمون اليوم من غرامهم بالتقاضى والخصام والإدلاء إلى الحكام لمحض الإيذاء والانتقام وإن أضر بنفسه ، يعلم بُعُدهم عن فهم دينهم وهدى كتابهم ، ومن ثم ساءت حالهم ، فنفدت ثرواتهم ، وخر بت بيوتهم ، وفرقت جماعاتهم ، ولو تأدبوا بأدب الكتاب الذى إليه ينتسبون لكان لهم من هدايته ما يحفظ حقوقهم و يمنع تقاطعهم وعقوقهم ، ولحل فيهم التراحم محل التزاحم، وقد بلغ من أمرهم أن ظنوا أنهم عن هدى الدين أغنياء ، وعموا عما أصابهم لأجل هذا من الأرزاء .

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ قُلْ هِى مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْمُعِجِّ، وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، مِنْ أَبُورًا بِهَا وَاتَّقُوا اللهَ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٩)

# شرح المفردات

الأهلة واحدها هلال وهو القمر فى ليلتين أو ثلاث من أول الشهر، لأن الناس يرفعون أضواتهم بالذكر حين رؤيته ، من قولهم : استهل الصبى إذا صرخ حين يولد ، وأهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية ، والمواقيت واحدها ميقات وهو ما يعرف به الوقت وهو الزمن المقدر المعين .

## المعنى الجملي

كان الكلام فى الآيات السابقة فى بيان حكم الصيام وذكر شهر رمضان ، فناسب ذلك ذكر الأهلة ، لأن الصوم والإفطار مقرونان برؤية الهلال كا جاء فى الحديث « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » .

أخرج أبو نعيم وابن عساكر عن أبى صالح عن ابن عباس أن معاذ بن جبل وتعلبة بن غنيمة قالا: يا رسول الله ، ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوى ويستدير، ثم لايزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال فنزلت الآية .

#### الإيضاح

( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) أي يسألونك عن حكمة اختلاف الأهلة وفائدته ، فأجبهم بأنها معالم للناس يوقتون بها أمورهم الدنيوية ، فيعلمون أوقات زروعهم ومتاجرهم ، وآجال عقودهم في المعاملات ، ومعالم للعبادات المؤقتة ، فيعرفون بها أوقاتها كالصيام والإفطار ولاسيا الحج فإن الوقت مراعى فيه أداء وقضاء ، ولوكان الهلال ملازما حالا واحدة لم يتيسر التوقيت به .

والتوقيت بالأهلة يسهل على العالم بالحساب والجاهل به ، وعلى أهل البدو والحضر، والتوقيت بالسنة الشمسية لايصلح إلا للحاسبين ، وهؤلاء لم يقدروا على ضبطها إلا بعد ارتقاء العلوم بأزمان طوال.

والعلوم التي نحتاج إليها في حياتنا على ضروب :

- (١) ما لا حاجة لنا فيه إلى أستاذ كالمحسوسات والوجدانات
- (٢) ما لا نجد له أستاذاً إذ لاسبيل للبشر إلى الوصول إليه ، ككيفية التكوين

والخلق الأول ، فالطبيب يعرف كيف يولد الحيوان والأطوار التي يتدرج فيها منذكان نطفة إلى أن صار إنساناً عاقلا ، والنباتي يعرف ما تكوّن منه النبات ، وكيف يمو ويتغذى ، ولكن كلا منهما عاجز أن يعرف كيف وجدت أنواع الحيوان والنبات ، ولامادتهما أول مرة ، فالإيجاد والخلق لا يمكن اكتناههما ، كما لا يمكن اكتناه ذات الله تعالى وصفاته .

(٣) ما يتيسر للناس معرفته بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث كالعلوم الطبيعية والرياضية والزراعية والهيئة الفلكية كأسباب أطوار الهلال وتنقله من حال إلى حال وهو ما أشار إليه سبحانه بقوله: « وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَا لَعُرُ جُونِ الْقَدِيمِ ».

ومثل هذا ينبغى ألا يطالب الأنبياء ببيانه ، لأن ذلك جهل بوظيفتهم ، و إهمال للقوى والمواهب التي وهبها الله تعالى للإنسان ليصل بها إلى ذلك ، و إلا وجب حيائذ أن يتلقى كل شيء بالتسليم ، كما يجب أن يكون عدد الرسل في كل أمة كافياً لتعليم أفرادها ما يحتاجون إليه من أمور معاشهم ومعادهم ، و إن كان الأنبياء ينبهون الناس إجمالا إلى استعمال الحواس والعقول فيما يزيد منافعهم و يرقى إدراكهم وشعورهم ، يرشد إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في واقعة تأبير النخل «أنتم أعلم بأمور دنياكم» يرشد إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في واقعة تأبير النخل «أنتم أعلم بأمور دنياكم» ومن حديث ذلك أنه عليه السلام نهى أهل المدينة عن تأبير نخلهم أي وضع طلع الذكر عليه فلم ينتج ثمراً جيداً ، فرجعوا إليه فقال لهم هذه المقالة .

والتاريخ الذي سيق في القرآن لم يذكر على أنه قصص وأخبار الأم أو البلاد لمعرفة أحوالها ، بل سيق للعبر تتجلى في سياق الوقائع بين الرسل وأقوامهم بياناً لسنة الله فيهم ، وإنذاراً للكافرين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، وتثبيتاً لقلوب المؤمنين كما قال تعالى : « لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الالتباب » وما يروى في التوراة من التاريخ المفصل من ذكر خلق آدم وما بعده ، فهو مما ألحق بالتوراة بعد موسى بقرون .

(٤) ما يجب علينا للخالق الذي هدى عقولنا إلى الإيمان بآياته التي نراها في الآفاق وفي أنفسنا ، لكن هذه الهداية مبهمة تحتاج إلى التحديد من حيث معرفة ما يجب اعتقاده في الله تعالى وفي حكمة خلقنا ، وما يتبع ذلك من وجوب الشكر والعبادة له ومعرفة مصيرنا وحال الحياة الأخرى .

ومثل هذا لاسبيل إلى معرفته بطريق الكسب البشرى ، وكثيراً ما وقعت الأم فى الخطأ والحيرة فى فهم مسائله لجهلهم بالصلة بين الخالق والمخلوق ، فمنهم من توهم أن الحياة الأخرى تكون بهذه الأجساد ، والجزاء فيها يكون بهذا المتاع ، ومن ثم اخترعوا الأدوية لحفظ أجسادهم ومتاعهم كالمصريين فى عهد الفراعنة .

لهذا كان الإنسان محتاجاً إلى هاد يخبر عن الله تعالى لنأخذ عنه بالإيمان والتسليم ما لايصل الحس والوجدان والعقل إلى إدراكه .

(٥) مايستطيع العقل البشرى أن يصل إلى إدراك فائدته ، لكنه عرضة الخطأ فيه ، لما يعرض له من الشهوات والأهواء التي تلقي الغشاوة على البصائر والأبصار ، فتحول بينه و بين الوصول إلى الحقيقة ، أو تلبس الحق بالباطل ، أو تشبه النافع بالضار ، فالحر والحشيش يعلم الإنسان مضرتهما ، لكن الشهوة تحجب ذلك عنه فيشر مهما ، ويؤثر حكم لذته على حكم عقله الذي ينهاه عن كل ضار ، ومن ثم احتاج في هذا إلى معلم آخر ينصر العقل على الهوى ، و يكبح جماح الشهوات ليكون على هذي و بينة من أمره .

ولما ذكر مواقيت الحج ذكر ماكان من أفعالهم فيه قال :

( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) هـذا إبطال لما كانوا يفعلونه في الجاهلية إذا هم أحرموا من إتيان البيت من ظهره وتحريم دخوله من بابه ، روى البخارى وابن جرير عن البراء قال : كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله الآية ، وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم عن جابر قال : كانت قريش تدعى ألحش ( جع أحس من الحاسة وهي الشدة والصلابة لتشددهم في دينهم)

وكانوا يدخلون البيوت من الأبواب في الإحرام ، وكانت الأنصار وسائر العرب لايدخلون من باب في الإحرام ، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصارى ، فقالوا يا رسول الله : إن قطبة بن عامر رجل فاجر ، و إنه خرج معك من الباب ، فقال له : ما حملك على ما فعلت ؟ قال رجل فاجر ، و إنه خرج معك من الباب ، فقال له : ما حملك على ما فعلت ؟ قال رجل أحسى ، قال له فإن ديني دينك فأنزل الله الآية .

(ولكن البر من اتق وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون) بعد أن أعلمهم بخطئهم في إتيان البيوت من ظهورها وظنهم أن ذلك من البر، بين لهم البر الحقيق ، وأنه تقوى الله بالتخلي عن المعاصي والرذائل والتحلي بالفضائل واتباع الحق وعمل الخير، فأتوا البيوت من أبوابها ، وليكن باطنكم عنواناً لظاهركم واتقوا الله رجاء أن تفلحوا في أعمالكم وتصلوا إلى غاية آمالكم ، فالمتقون ملهمون إلى طريق الرشادكما قال تعالى : « وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجُمْلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا » .

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ مُيقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُهُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِن حَيْثُ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُهُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِن الْقَدْلِ ، وَلاَ تُقَاتُلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الْحُرَامِ الْخُرَامِ عَنْدَ السَّجِدِ الْحُرَامِ عَنْدَ السَّجِدِ الْحُرَامِ عَنَى مُنْ الْقَاتِلُوهُمْ عَنْدَ السَّجِدِ الْحُرَامِ حَتَّى مُنِقَاتِلُوهُمْ عَنْدَ السَّجِدِ الْحُرَامِ عَتَى مُنْفَاتِلُوهُمْ حَتَّى مُنَاقِدُ اللهَ عَنْوُنُ وَحِيمٌ (١٩٢) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَتَكُونَ اللهَ مَنْ اللهَ عَنْوُنُ وَحِيمٌ (١٩٢) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَتَكُونَ فَائْذَةُ وَيَكُونَ اللهِ مِنْ اللهَ مِنْ اللهَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ الْمَالِينَ (١٩٩٣) وَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِينَ (١٩٩٣)

## شرح المفردات

سبيل الله دينه لأنه طريق إلى مرضاته ، يقاتلونكم أى يتوقع منهم قتالكم ، ولا تعتدوا أى لا تبدءوهم بالقتال ، محبة الله لعباده إرادة الخير والثواب لهم ، والمعتدون أى الذين جاوزوا ما حده الله لهم من الشرائع والأحكام ، والثقف الحذق فى إدراك الشيء علما كان أو عملا ، وقد يستعمل فى مطلق الإدراك ، من حيث أخرجوكم أى من مكة ، والفتنة من قولهم فتن الصائغ الذهب إذا أذابه فى النار ليستخرج منه الزغل ، ثم استعملت فى كل اختبار شاق كالإخراج من الوطن الحبب من الطباع السليمة ، والفتنة فى الدين ، ويكون الدين لله ؛ أى يكون دين كل شخص خالصاً لله لا أثر خلشية غيره فيه ، فلا يفتن بصده عنه ولا يؤدى فيه ، ولا يحتاج إلى مداهنة ومداراة ، أو استخفاء ومداراة .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر في الآية السابقة أن الأهلة مواقيت للناس في عبادتهم ومعاملاتهم ولا سيا الحج ، فهو يكون في أشهر هلالية خاصة كان القتال فيها محرما في الجاهلية بين هنا أنه لاحرج عليكم في القتال في هذه الأشهر دفاعا عن دينكم ، وتربية لمن يفتنكم عنه ، وينكث العهد ، لا لحظوظ النفس وشهواتها وحب سفك الدماء .

وقد روى عن ابن عباس أن هـذه الآية نزلت في صلح الحديبية ، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صد عن البيت ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه القابل ، ويُخُاوا له مكة ثلاثة أيام يطوف ويفعل ما يشاء ، فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء ، وخافوا ألا تنى لهم قريش ، وأن يصدوهم عن المسجد الحرام بالقوة ويقاتلوهم ، وكره أصحابه قتالهم في الحرم والشهر الحرام فأنزل الله الآية .

# الإيضاح

( وقاتلوا فى سبيل الله الذى يقاتلونكم ) أى أيها المؤمنون الذين يخشون أن يمنعهم كفار قريش حين زيارة البيت الحرام والاعتمار فيه ، نكثاً منهم للعهد ، وفتنة لهم فى الدين ، ويكرهون الدفاع عن أنفسهم بقتالهم فى الإحرام والشهر الحرام ، إنى أذنت لكم فى قتالهم إعزازاً لدين الله و إعلاء لكلمته ، لا لهوى النفس وشهواتها ولا حبًا فى سفك الدماء .

( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) أى ولا تعتدوا بالقتال فتبدءوهم به ، ولا في القتال فتقتلوا من لا يقاتل من النساء والصبيان والشيوخ والمرضى ، ولا من ألقي إليكم السلم وكف عن حربكم ، ولا بغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب وقطع الأشجار ، فإن الاعتداء من السيئات التي يكرهها الله تعالى ، ولا سيما حين الإحرام وفي أرض الحرم وفي الأشهر الحرم .

(واقتلوهم حيث ثقفتموهم) أى إذا نشب القتال بينكم وبينهم فاقتلوهم أينها أدركتموهم، ولا يصدنكم عنهم وجودكم في أرض الحرم.

( وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) أى أخرجوهم من المكان الذى أخرجوكم منه وهو مكة ، فإن المشركين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها بما كانوا يفتنونهم فى دينهم ، و بعدئذ صدوهم عن دخولها للعبادة ، فرضى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على شرط ألا يعارضوهم فى دخولها فى العام القابل لأداء النسك والإقامة بها ثلائة أيام ثم نقضوا العهد . فكان من فضل الله ورحمته بالمؤمنين أن قوى أمرهم وأذن لهم أن يعودوا إلى وطنهم ناسكين مسالمين ، وأن يقاوموا من يصدهم عنه من أولئك المشركين الحانثين فى عهودهم .

ثم ذكر العلة في الإذن بقتالهم فقال :

( والفتنة أشد من القتل ) أى أن فتنتهم إياكم عن دينكم بالإيذاء والتعذيب والإخراج من الوطن ومصادرة المال أشد قبحاً من القتل فيــه ، إذ لا بلاء على

الإنسان أشد من إيذائه واضطهاده وتعذيبه على اعتقاده الذي تمكن من عقله ونفسه ورآه سعادة له في عاقبة أمره .

ثم استثنى من الأس بقتل هؤلاء المحاربين فى كل مكان أدركوا فيه المسجد الحرام فقال :

( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) أى أن من دخل منهم المسجد الحرام يكون آمنا إلا أن يقاتل هو فيه و ينتهك حرمته ، فلا أمان له حينئذ .

ولما كان القتل في المسجد الحرام أمراً عظيما يتحرج منه ، أكد الأدن فيه شرطه السابق فقال :

( فإن قاتلوكم فاقتلوهم ) ولا تستسلموا لهم ، فالبادئ هو الظالم والمدافع غير آثم . ( كذلك جزاء الكافرين ) أى أنه قد جرت سنة الله بأن يجازى الكافرين مثل هذا الجزاء ، و يعذبهم مثل ذلك العذاب ؛ لأنهم قد تعرضوا له بتعديهم الحدود التي شرعها ، فهم الظالمون لأنفسهم ، لأنهم قد بدءوا بالعدوان ، فيلقون حزاء ما صنعها .

(فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم) أى فإن كفوا عن القتال أو عن الكفر فإن الله يقبل منهم عملهم، فهو رحيم بعباده يغفر لهم ما سبق من زلاتهم، ويمحو خطيئاتهم إذا هم تابوا عما اقترفوا، وأحسنوا واتقوا « إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ عَلَيبُ مَنَ .

(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) أى قاتلوهم حتى لا تكون لهم قوة يفتنونكم بها في دينكم، ويؤذونكم في سبيله، ويمنعونكم من إظهاره والدعوة إليه، وجملة وقاتلوا الأولى بينت بدء القتال، وقاتلوهم الح بينت الغاية منه، وهي ألا يوجد شيء من الفتنة في الدين.

(ويكون الدين لله) أي ويكون دين كل شخص خالصا لله لا أثر لخشية غيره

فيه ، فلا يفتن بصده عنه ولا يؤذى فيه ، ولا يحتاج فيه إلى مداهنــة ومحاباة ، أو استخفاء ومداراة .

وقد كان المسلمون في ابتداء الإسلام مغلو بين على أمرهم ، والمشركون في ضلالتهم هم أصحاب الحول ، وكانت مكة قرارة الشرك ، والكعبة مستودع الأصنام ، فأبي الله إلا أن يتم نوره ، فمكن للمؤمنين في الأرض ، ففتحوا مكة وحطموا تلك الأصنام ، وكسروا اللات والعزم « وَتَمَتْ كلِمة كُربَكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لاَ مُبدًل لِكلماتِهِ »

(فَإِنَ انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ) أى فإن انتهوا عما كانواعليه وأسلموا فلا تعتدوا عليهم ، لأن العقوبة والعدوان إنما تكون على الظالمين تأديبا لهم ليرجعوا عن ظلمهم وغيهم .

# شرح المفردات

الحرمات واحدها حرمة وهى ما يجب احترامه والمحافظة عليه ، والقصاص المقاصة والمقاطة بالمثل ، و إلقاء الشيء طرحه حيث تراه ثم استعمل في كل ما يطرح و يلقى مطلقا ، سبيل الله هى طريق الخير والبر المؤدى إلى إعزاز دينه كجهاد الأعداء وصلة الأرحام والتهلكة الهلاك والمراد به هنا الإمساك عن النفقة فى الاستعداد وترك الجهاد .

#### المعنى الجملي

خرج المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم للنسك عام الحديبية ، فصدهم المشركون وقاتلوهم رميا بالسهام والحجارة في شهر ذي القعدة سنة ست ، ثم صالحهم المشركون على أن يرجعوا إلى مكة في العام القابل ، ولما خرجوا في ذلك العام لعمرة القضاء كرهوا قتال المشركين و إن اعتدوا ونكثوا العهد في الشهر الحرام ، فبين الله لهم أن المحظور في الأشهر الحرم هو العدوان بالقتال لا المدافعة عن النفس ، وأن المشركين بإصرارهم على الفتنة و إيذائهم للمؤمنين فعلوا ما هو أشد قبحا من القتل بتأييدهم للشرك ومنعهم للحق .

## الايضاح

(الشهر الحرام بالشهر الحرام) أى الشهر الحرام يقابل بذلك الشهر الحرام، وهتك حرمته بهتك حرمته، فلا تبالوا بالقتال فيه إذا اضطررتم للدفاع عن دينكم وإعلاء كلته.

(والحرمات قصاص) أى يجب مقاصة المشركين على انتهاك حرمة الشهر الحرام بمقابلتهم بالمثل ، ليكون شهر بشهر جزاء وفاقا ، فهم قد انتهكوا حرمة شهركم بالصد عن البيت الحرام وفيه تعرض للقتال ، فانعلوا بهم مثله ، وادخلوا عليهم مكة عنوة وقهرا ، فإن منعوكم فى هذه السنة عن قضاء العمرة وقاتلوكم فاقتلوهم .

ثم ذكر نتيجة لما سبق وأيد الحكم السابق بقوله:

( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) أى أن الاعتداء المحظور ماكان ابتداء ، أما ماكان على سبيل القصاص فهو اعتداء مأذون فيه .

وبهذه الآية استدل الشافعي على وجوب قتل القاتل بمثل ما قتل به ، فيذبح إذا ذَبح ، و يخنق إذا خنق ، و يغرق إذا أغرق وهكذا .

وفي الآية أيضاً إيماء إلى أن قتال الأعداء كقتال المجرمين بلا هوادة ولا تقصير،

فمن يقاتل بالقذائف النارية أو بالمدافع أو بالفازات السامة يقاتل بمثلها حتى يمتنع عن الظلم والعدوان والفتنة والاضطهاد ، ويوجد الأمان والاطمئنان بين الناس .

( والقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ) أى واحذروا أن تعتدوا بما لم يرخص لكم فيه واعلموا أن الله مع المتقين بالمعونة والتأييد والنصر والتمكين والغلبة لهم على أعدائهم تأييداً لدينه و إعلاء لكلمته .

شم أمر بالجهاد بالمال بعد الأمر بالجهاد بالأنفس فقال:

( وأنفقوا فى سبيل الله ) أى وابذلوا المال فى وسائل الدفاع عن بيضة الدين ، فاشتروا السلاح والكراع وعدد الحرب التى لعدوكم مثلها إن لم تزيدوا عليه حتى لا يكون له الغلب عليكم و إلى هذا أشار بقوله :

(ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة ) أى أنكم إن لم تبذلوا فى سبيل الله وتأييد دينه كل ما تستطيعون من مال و إعداد للعُدَّة فقد أهلكتم أنفسكم .

روى أن أبا أيوب الأنصارى قال: فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية ، إنه لما أعن الله دينه ونصر رسوله همس بعضنا فى أذن بعض و إن أموالنا قد ضاعت ، و إن الله قد أعن الإسلام وكثر ناصروه ، فلو أقمنا فى أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها ، فأنزل الله على نبيه مايرة علينا ما قلنا ( وأنفقوا ) الآية فكانت التهلكة الإقامة على الأموال و إصلاحها وترك الغزو ، رواه أو داود والترمذي وابن حبان والحاكم في جماعة آخرين .

والخلاصة — أن المشركين كانوا بالمرصاد للمؤمنين ، وهم من الكثرة بحيث يخشى شرهم ، فلو انصرف المؤمنون عن الاستعداد للجهاد إلى تثمير الأموال لأوقعوا بهم ، فيكونون حينئذ قد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة .

(وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) أى أحسنوا كل أعمالكم وجوّدوها ولا تهملوا إتقان شيء منها ، ويدخل فى ذلك التطوع بالإنفاق فى سبيل الله لنشر دعوة الدين .

وقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الصدر الأول كان دفاعا عن الحق وأهله وحماية دعوة الدين ، فكانوا يبدءون أولا بالدعوة بالحجة والبرهان ، فإذا منعوا بالقوة وهدد الداعى أو قتل قاتلوا حماية للدعاة ونشراً للدعوة ، لا للإكراه على الدخول في الدين إذ ذاك منهى عنه بنحو قوله تعالى : «أَفَأَنْتَ تُكرِّهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنينَ » .

فإذا لم يوجد من يصد الدعوة أو يهدد الدعاة ويعتدى على المؤمنين ، فلا يفرض علينا الجهاد لسفك الدماء و إرهاق الأرواح ، ولا الطمع في الفنائم والأنفال .

وجملة القول أن القتال شرع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرها ، فعلى من يدعى من الملوك والأمراء أنه يحارب للدين أن يحيى الدعوة الإسلامية ويعدّلها عدتها من العلم والحجة على حسب حال العصر وعلومه ، ويقرن ذلك بالاستعداد التام لحمايتها من العدوان .

ولم يشهد التاريخ أمة قوية رحيمة بالضعفاء في فتوحها كالأمة العربية ، كا اعترف بذلك المنصفون من الإفرىج فقد قال جوستاف لو بون الفيلسوف الفرنسى: ما عرف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب ، وما يتجنى به أعداء الإسلام من دعواهم أن الإسلام قام بالسيف ، فقول يكذبه التاريخ ولا يؤيده من ينظر إلى الأمور بعين الإنصاف و يدع الهوى وراءه ظهريا .

 فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحُجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ، تِلْكُ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ، وَلَكَ لَمُ فَكُ أَعْلَهُ خَاضِرِي المَسْجِدِ الْحُرَامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ (١٩٦)

## شرح المفردات

الحصر والإحصار الحبس والتضييق يقال حصره عن السفر وأحصره إذا حبسه ومنعه ، والهدى يطلق على الواحد والجمع وهو مايهديه الحاج والمعتمر إلى البيت الحرام من النعم ليذبح ويفرق على الفقراء ، والمحل ( بكسر الحاء ) مكان الحلول والنزول ، حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة وما دونها إلى المواقيت .

#### المعنى الجملي

كان الكلام فيا مضى فى بيان أحكام الحج بعد ذكر أحكام الصيام لأن شهوره بعد شهر الصيام ، وجاء ذكر آيات القتال تابعاً لبيان أحكام الأشهر الحرم والمسجد الحرام .

وهنا عاد إلى إتمام أحكام الحج ، فذكر حكم المحصر وعدم جواز الحلق قبل بلوغ الهدى محله ، إلا لمن كان مريضاً أو به جروح وبحوها فإنه يحلق وعليه أن يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يتصدق بفرق على ستة مساكين (الفرق بالتحريك مكيال بالمدينة يزن ستة عشر رطلا) فإذا زال الخوف من العدو ، فمن أتم العمرة وتحلل و بقى متمتعاً إلى زمن الحج ليحج من مكة فعليه دم ، لأنه أحرم بالحج من غير الميقات ، فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام فى أيام الإحرام بالحج وسبعة إذا رجع إلى بلده إلا إذا كان مسكنه وراء الميقات .

#### الإيضاح

( وأتموا الحج والعمرة لله ) أى انتوا بالحج والعمرة تامين كاملين ، ظاهرا بأداء المناسك على وجهها ، وباطناً بالإخلاص لله تعالى دون قصد الكسب والتجارة أو الرياء والسمعة .

والتجارة لا تنافى الإخلاص إذا لم تقصد لذاتها بدليل قوله تعالى : « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاخُ أَنْ تَبَتَغُوا فَضَلاً مِنْ رَبِّكُمْ » والرياء والسمعة إذا كانا ها الباعث على الحج فالحج ذنب للمرائى لا طاعة ، وهكذا حكم من يحج ليقال له ( الحاج فلان ) أو ليحتفل بقدومه ، أو يقترض بالربا أو يرتكب أكبر ضروب المنكر ليحج ، أولا تغطر على باله مناسك الحج وأركانه ، وإنما يقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف من الحج إلا هذه الزيارة .

وقد كان الحج معروفا فى الجاهلية من عهد إبراهيم و إسماعيل وأقره الإسلام بعد أن أزال ما فيه من ضروب الشرك والمنكرات ، وزاد فيه مناسك وعبادات.

وهو فريضة لقوله تعالى : « وَكِلْهِ عَلَى النَّاسِ حَـجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » والأحاديث الواردة في ذلك .

وأول حجة حجها المسلمون كانت سنة تسع بإمرة أبى بكر رضى الله عنه ، وكانت تمهيداً لحجة النبى صلى الله عليه وسلم سنة عشر، وفيها أذّن أبو بكر بالمشركين الذين حجوا، ألا يطوف بعد هذا العام مشرك، ونزلت الآية « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسَنُ فَلَا يَقْرَ بُوا الْمَشْجِدَ الحْرَامَ بَعْدُ عَامِهِمْ هَذَا ».

( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ) أى فإن منعتم وأنتم محرمون من إتمام النسك بسبب عدو أو مرض أو نحوهما ، وأردتم أن تتحللوا فعليكم أن تذبحوا ما تيسر لكم من بدنة أو بقرة أو شاة ، ثم تتحللوا .

وذبحها يكون فى موضع الإحصار ولو فى الحل ، لأنه عليه السلام ذبح عام الحديبية بها وهى من الحل . ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ) قد جعل الشارع أمارة الدخول فى الحج أو العمرة ، الإحرام بنية النسات عند الابتداء به بالتلبية ولبس غير الحفيط من إزار ورداء وكشف الرأس للرجل ولبس النعلين العربيتين ، وأمارة الخروج منهما و يعبر عنه بالإحلال والتحلل \_ بحلق الرأس أو التقصير ، فالنهى عن الحلق نهى عن الإحلال قبل بلوغ الهدى إلى المكان الذى يحل ذبحه فيه ، وذلك حيث يحصر الحاج ، و إلا فالكعبة لقوله تعالى : « هَدْيًا باليغ الْكَفْبَةِ » .

(فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) أى فمن كان منكم مريضاً يحتاج إلى الحلق ويؤذيه تركه، أو به أذى من رأسه من حراح أو صداع، فعليه فدية إن حلق، وهي إما صيام أو صدقة أو نسك.

وقد بين مقدارها ما أخرجه البخارى من حديث كعب بن تحجرة قال : وقف على "رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسى يتهافت قملا ، فقال « يؤذيك هوامك » قلت نم ، قال « فاحلق رأسك » قال فنزلت هذه الآية وذكرها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « صم ثلاثة أيام أو تصدق بفر ق بين ستة أو أنسك بما تيسر». (فإذا أمنتم) من خوفكم من عدوكم أو برأتم من مرضكم الذي منعكم من

ر فادا المسم) من حوف ثم من عدوم أو برا ثم من عرصهم الدى منعكم من حجكم أو عمرتكم .

(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى) أى فمن استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة ، إلى وقت الانتفاع بأعمال الحج ، فعليه ما استيسر من الهدى أى فعليه دم نسك شكرا لله أن أتاح له الجمع بين النسكين ، و يأكل منه كالأضحية و يذبح يوم النحر .

( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) أى فهن لم يجد الهدى لعدم وجوده أو عدم المال الذي يشترى به ، فعليه صيام ثلاثة أيام في أيام الإحرام بالحج وتحدد إلى يوم النحر ، وسبعة أيام إذا رجع من الحج إلى بلده ، أو شرع في الرجوع ، فيجرى الصوم في الطريق ، ولا يتضيق الوقت إلا إذا وصل إلى وطنه .

(تلك عشرة كاملة) أى هذه الأيام الثلاثة والسبعة الأيام عشرة كاملة ، وهذا نتيجة لما تقدم مبين لجلة العدد الواجب بعد أن بينه تفصيلا ، وفائدته إزالة وهم من قد يظن أن الواو للتخيير بمعنى أو كقوله تعالى «مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُباعَ» وقولهم: جالس الحسن وابن سيرين ، و إرشاد إلى أن المراد بالسبعة هنا العدد دون الكثرة فى الآحاد وهى تستعمل لهما ، إلى أن القرآن قد جرى على طريقهم فى التخاطب ، فهم لكونهم أمة أمية كان أحدهم إذا خاطب صاحبه بأعداد متفرقة جمعها له ليسهل إحاطته بها .

وفائدة وصفها بالسكمال الإشارة إلى أن رعاية العدد من المهام التي لا يجوز إغفالها بل يجب المحافظة عليها دون نقص في عددها ولا تهاون في أدائها ، و إلى أن هــذا البدل كامل في قيامه مقام المبدل منه ، وهما في الفضيلة سواء .

ثم بين سبحانه أن التمتع بالعمرة مضمومة إلى وقت الإحرام بالحج وما يتبعه من الأحكام خاص بالآفاقيين دون أهل الحرم قال:

( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) أى أن أهل الآفاق هم الذين تحتاجون إلى هذا التمتع لما يلحقهم من المشقة بالسفر إلى الحج وحده ثم السفر إلى العمرة وحدها ، أما أهل الحرم فليسوا فى حاجة إلى ذلك ، فلا متعة ولا قران لحاضرى المسجد الحرام .

(واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب) أى اخشوا الله وحافظوا على امتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه ، واحذروا أن تعتدوا فى ذلك ، واعلموا أنه تعالى شديد العقاب لمن انتهك حرماته ، وركب معاصيه .

اَ لَحْجُ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتُ ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحُجُّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوقَ وَلاَ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ ، وَتَزَوَّدُوا فَسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحُجِّ ، وَمَا تَفْقُلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ ، وَتَزَوَّدُوا فَسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْخُبِ مَهِا أَفْهُ اللهُ ، وَتَزَوَّدُوا فَيُونَ عَلَا أَوْلِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)

## شرح المفردات

فرض فيهن الحج أى أوجبه على نفسه . والرفث لغة قول الفحش ، وشرعا قربان النساء ، والفسوق لغة التنابز بالألقاب كما جاء فى قوله تعالى « وَلاَ تَنَابَزُ وَا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ » وشرعا الخروج عما حدده الشارع للمحرم إلى ما كان مباحا فى الحل كالصيد والطيب والزينة باللباس المخيط . والجدال المراء والخصام ، و يكثر عادة بين الرفقة والخدم فى السفر ، لأنه مشقة تضيق بها الصدور ، والزاد هو الأعمال الصالحة وما يدخر من الخير والبر ، والتقوى هى ما يتقى به سخط والزاد هو الأعمال الخير والتنزه عن المنكرات والمعاصى .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أعمال الحج و بين ما يجب على المحصر أن يفعله من ذبح الهدى وعدم الحلق حتى يبلغ الهدى محله ، ثم ذكر حكم من لم يجد ذلك ، أعقب هذا بذكر زمان الحج ، وما يجب على من أوجب على نفسه الحج من ترك الرفث والفسوق والجدال ، ثم ختم ذلك بطاب التمسك بالآداب الصالحة والتزود بها ليوم المعاد ، فهى خير زاد ، كما طلب خشيته تعالى والخوف من عقابه .

#### الايضاح

(الحج أشهر معلومات) أى لأداء فريضة الحج أشهر معلومة لدى الناس ، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذى الحجة ، هذا المروى عن ابن عباس ، وجرى عليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد .

وفى قوله: معلومات، إقرار لماكان عليه العرب فى الجاهلية من اعتبار هـذه الأشهر أشهرا للحج، ونقل ذلك بالتواتر العمليّ من لدن إبراهيم و إسماعيل، وجاء الإسلام مقررا لما عرف ولم يغيره.

وفائدة توقيت الحج بهـذه الأشهر معرفة أن أفعال الحج لا تصح إلا فيها ، وإن كان الإحرام يصح في غيرها ، لأنه شرط للحج فيحوز تقديمه على وقت أدائه كتقديم الطهارة على أداء الصلاة .

(فمن فرض فيهن الحج) أى فمن أوجبه على نفسه بالاحرام فيهن أو بالتلبية أو بسوق الهدى ، لأن الحج عبادة لها تحريم وتحليل فلا يكفى للشروع فيه مجرد النية يل لابد من فعل به يشرع فيه .

(فلا رفت ولا فسوق ولا جدال فى الحج) أى لا يفعل الحاج شيئاً من هذه الأفعال لأنه مقبل على الله قاصد لرضاه ، فينبغى أن يتجرد عن عاداته والتمتع بنعيم الدنيا ، وينسلخ عن مفاخره ومميزاته عن غيره بحيث بتساوى الغنى والفقير والصعاوك والأمير ، وفى هذا تهذيب للنفس و إشعار لها بالعبودية لله تعالى . وقد جاء فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال « من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنو به كيوم ولدته أمه » .

إلى ما فى ذلك من تعظيم شأن الحرم وتغليظ أمر الإثم فيه ، لأن المرء فى أوقات العبادة ومناجاة الله ، يجب أن يكون على أكل الآداب وأفضل الأحوال ، وللمرء فى المجتمع من الآداب ما ليس له حين الخلوة ، وله فى مجلس السلطان ما ليس له مع الإخوان .

(وما تفعلوا من خبير يعلمه الله) أى لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا ، لتصفو نفوسكم وتتخلى عن الرذائل وتتحلى بالفضائل ، وتكون أكثر استعدادا لعمل الخير ، وأطوع لامتثال أوامر الشرع ، والله يعلم ما تفعلون ، فيجاز يكم بأعمالكم ويثيبكم على أفعالكم .

(وتزوّدوا فإن خـير الزاد التقوى) أى اتخِذوا التقوى زادكم لمعادكم ، فإنها خير زاد . (واتقون یا أولی الألباب) أی أخلصوا لی یا أهل العقول والأفسام بأداء ما أوجبته علیكم من الفرائض ، واجتناب ما حرمته علیكم ، تنجوا بذلك مما تخافون من غضبی وعقابی ، وتدركوا ما تطلبون من الفوز برضای ورحمتی .

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْنَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ، فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْ كُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ عَرَفَاتٍ فَاذْ كُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاذْ كُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لِمَنَ الضَّالِينَ (١٩٨) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لِمَنَ الضَّالِينَ (١٩٨) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا الله ، إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩)

## شرح المفردات

الجناح الحرج والإنم من الجنوح وهو الميسل عن القصد ، أن تبتغوا أى أن تقصدوا وتطلبوا ، وفضلا أى عطاء ورزقا منه بالربح فى التجارة أيام الحج ، والإفاضة من المكان الدفع منه أى أفضتم أنفسكم ودفعتموها ، ويقال أفاض فى الكلام إذا انطلق فيه كما يفيض الماء ويتدفق ، وعرفات موقف الحاج فى أداء النسك ، وسمى بهذا الاسم لأن الناس يتعارفون فيه ، وعرفة اسم لليوم الذى يقف فيه الحاج بعرفات وهو التاسع من ذى الحجة ، والذكر الدعاء والتلبيسة والتكبير والتحميد ، والمشعر ألحرام هو جبل المزدلفة يقف عليه الإمام ، وسمى بهذا الاسم لأنه مَعْلَم للعبادة ، والشعائر العلامات ، ووصف بالحرام لحرمته فلا يفعل فيه ما نهى عنه .

## المعنى الجملي

جاء هذا كالاستدراك والاحتراس مما عساه يسبق إلى الفهم من منع التجارة في الحج — ذاك أن الآيات السابقة أرشدت إلى حرمة الرفث والفسوق والجدال -

فى الحج ، والتجارة تفضى إلى الجدال والنزاع فى قيم السلع قلة وكثرة ، فعقب ذلك ببيان حكمها ، وأبان أن الكسب فى أيام الحج مع ملاحظة أنه فضل من الله غيير محظور ، لأنه لاينافى الإخلاص فى هذه العبادة ، و إنما الذى ينافيها أن يكون المقصد التجارة فحسب ، بحيث لو لم يرج الكسب لم يسافر للحج .

وقد كان المسلمون فى ابتداء الاسلام يتأثمون من كل عمل دنيوى أيام الحج، حتى إنهم كانوا يقفلون حوانيتهم ، فأعلمهم الله أن الكسب طلب فصل من الله لا جناح فيه مع الإخلاص .

أخرج البخارى عن ابن عباس قال: كانت عكاظ و مِجَنَّة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ، فتأثموا أن يتجروا في الموسم ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية .

وعن أبى أمامة التيمى قال : قلت لابن عمر إنا نكرى (أى الرواحل للحجاج) فهل لنا من حج ؟ فقال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذى سألتنى عنه ، فلم يجبه حتى نزل عليه حبريل بهذه الآية ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنتم حجاج .

# الإيضاح

(ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) أى لا حرج ولا إثم فى الكسب أيام الحج إذا لم يكن هو المقصد بالذات، إذ هو مع حسن النية وملاحظة أنه فضل من الله عبادة، ولكن التفرغ لأداء المناسك في تلك الأوقات أفضل، والتنزه عن حظوظ الدنيا أكل كما أشار إلى ذلك سبحانه بقوله « وَمَا أُمِرُ وا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ».

( فإذا أفضتم من عرفات فاذ كروا الله عند المشعر الحرام ) أى يطلب من الحاج إذا دفع من عرفات إلى المزدلفة أن يذكر الله عند المشعر الحرام بالدعاء والتحميد والثناء والتلبية ، و إنما طلب منه ذلك خشية أن يتركه بعد المبيت ، فطلب منه المضى في الذكر ما دام في هذا الموضع .

(واذكروه كما هداكم) أى فاذكروه كما علمكم كيف تذكرونه ، بأن يكون بنضرع وخيفة وطمع فى ثوابه ، صادر عن رغبة ورهبة كما قال صلى الله عليه وسلم « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ولا تعدلوا عنه إلى ماكنتم تفعلونه فى الجاهلية من الشرك واتخاذ الوسطاء بينكم و بينه ، فلا تفرغ قلو بكم له ، فقد كانوا يقولون فى التلبية : لبَّيْك لا شريك لك ، إلا شريكا هولك ، تملك وما ملك .

(وإن كنتم من قبله لمن الضالين) أي وإنكم كنتم من قبل هذا الهدى من الضالين عن الحق في العقائد والأعمال بعباد الأوثان والأصنام، وباتخاذ الوسطاء الذين يشفعون عنده. ويقر بون إليه زلني .

(ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) روى البخارى ومسلم أن قريشاً ومن دان دينهم من كنانة وجَديله وقيس وهم ألحش (واحدهم أحس وهو الشديد الصلب في الدين والقتال) كانوا يقفون في الجاهلية بمزدلفة ترفعاً عن الوقوف مع العرب في عرفات .

فأمر الله نبيه أن يأتى عرفات ، ثم يقف بها ، ثم يفيض منها ، ليبطل ما كانت عليه قريش .

فالمعنى — عليكم أن تفيضوا مع الناس من مكان واحد تحقيقاً المساواة وتركا المتفاخر وعدم الامتياز لأحد عن أحد ، وذلك من أهم مقاصد الدين .

( واستغفروا الله ) مما أحدثتم من تغيير المناسك بعد إبراهيم ، وإدخال الشرك في أعمال الحج .

( إن الله غفور رحيم ) أى أنه تعالى واسع المغفرة والرحمة لمن يستغفره مع الإنابة والتوية .

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكُكُمُ فَاذْ كُرُوا اللهَ كَذِكُمْ آبَاء كُمْ أَوْ أَشَدُ ذِكُرًا اللهَ كَذِكُمْ آبَاء كُمْ أَوْ أَشَدُ ذِكُرًا اللهُ فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ إِنَّا أَسْدَ ذِكُمَ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْاَنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْاَنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْاَنْيَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي اللهُ نَيَا فِي اللهُ نَيَا خَصَنَةً وَفِيا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولئِكَ لَمُهُمْ نَصِيبٌ خَسَنَةً وَفِيا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولئِكَ لَمُهُمْ نَصِيبٌ خَسَنَةً وَفِي الْاَخِرَةِ حَسَنَةً وَفِيا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولئِكَ لَمُهُمْ نَصِيبٌ مَسَالِهُ وَمِنْ اللهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ مَعْدُودَاتُ اللهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ مَعْدُودَاتُ اللهُ وَفِي اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَعْدُودَاتُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ وَلِيْكُولُولُولُولُولُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

## شرح المفردات

الخلاق الحظ والنصيب ، وحسنة الدنيا هي العافية أو المرأة الصالحة أو الأولاد البررة ، أو العلم والمعرفة ، وحسنة الآخرة هي الجنة أو رؤية الله تعالى يوم القيامة ، والأولى التعميم في كل هذا .

# المعنى الجملي

كان العرب فى الجاهلية يجتمعون بعد فراغهم من حجهم ومناسكهم ، يتفاخرون. بمآ ثر آبائهم ، فيقول الرجل منهم : كان أبى يطم و يحمل الحمالات والديات ، ليس له ذكر غير فعال آبائه فأنزل الله هذه الآية .

و يروى أنهم كانوا يقفون بمنى بين المسجد والجبل يتفاخرون ويتناشدون ، فأمرهم الله أن يذكروه بعد قضاء مناسك الحج ، كما كانوا يذكرون آباءهم فى الجاهلية أو أشد من ذكرهم إياهم .

وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في اليوم الثاني من أيام

التشريق ، فأرشدهم إلى ترك تلك المفاخرات فقال : أيها الناس ألا إن ربكم واحد ، و إن أباكم واحد ، ولا لا فضل المربى على عجمى ، ولا لعجمى على عربى ، ولا لأحمر على أسود ، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ، أبلغت ؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم .

# الإيضاح

( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً ) أى فإذا فرغتم من مناسك الحج ونفرتم فأكثروا من ذكر الله وبالغوا فيه كما تفعلون بذكر آبائكم ومفاخرهم وأيامهم .

ثم ذكر أن الذين يذكرونه فيدعونه قسمين :

١ – ( فهن الناس من يقول ربنا آئنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق) أي فهن المسلمين فريق بمن يشهدون مواسم الحج، ممن لم تصل أسراره وحكمه إلى شغاف قلوبهم، ولم تشرق أنوار هدايته على أرواحهم، يكون جل اهتمامهم في ذكرهم ودعائهم حظ الدنيا خاصة من الجاه والغني والنصرة على الأعداء إلى نحو ذلك من الحظوظ العاجلة، وهؤلاء لا حظ لهم في الآخرة بما أعده الله للمتقين من رضوانه، إذ هم وجهوا جل اهتمامهم لحظوظ الدنيا وعملوا لها جهد الطاقة، ولا يسألون ربهم إلا المزيد من نعيمها ولذاتها، وقد ينالونها بدون عناء ولا نصب في العمل كما قال تعالى: « مَنْ كَانَ يُريدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلَناً لَهُ فِيها مَا نَشاَه لِمَنْ نُريدُ ، ثُمَّ جَمَلْناً لَهُ فِيها مَا نَشاَه لِمَنْ نُريدُ ، ثُمَّ جَمَلْناً لَهُ حَهَنَا وَهُو مَنْ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلَاها مَدْ مُوماً مَدْ حُوراً ، ومَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَها سَعْبَها وَهُو مَوْمِنْ فَاوَلَتَكَ كَانَ سَعْبُهُمْ مَثْ كُوراً » .

حسنة ) أى ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ) أى ومنهم فريق يقول: ربنا هب لنا حياة طيبة سعيدة فى الدنيا ، وحياة راضية مرضية فى الآخرة.
 وطلب الحياة الحسنة فى الدنيا يكون بالأخذ بأسبابها التى دلت التجربة على

نفعها في الكسب ونظم المعيشة وحسن معاشرة الناس والتخلق بآداب الشرع وأدب السلوك وما جرى عليه العرف من فضائل الصفات.

وطلب الحياة الحسنة في الآخرة يكون بالإيمان الخالص والعمل الصالح والتحلي عكارم الأخلاق .

(وقنا عذاب النار) أى واحفظنا من الشهوات والذنوب التى تؤدى إليها، ويكون ذلك بترك المعاصى واجتناب الرذائل والشهوات المحرمة، مع القيام بأداء الفرائض.

وفى الآية إيماء إلى أن الغلو فى الدين والتشدد فيه مذموم خارج من سنن الفطرة وقد نهى الله أهل الكتاب عنه وذمهم عليه ، ونهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم دعا رجلا روى البخارى عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ للنتوف ، فقال له : هل كنت تدعو الله بشيء ؟ قال : مع كنت أقول : اللهم ما كنت معاقبي به فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبحان الله إذا لا تطيق ذلك ولا تستطيعه ، فهلا قلت : (ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ودعا له فشفاه الله .

(أولئك لهم نصيب مما كسبوا) أى أولئك الذين يطلبون سعادة الدارين، والحسنة في المنزلتين، يعطون ما دعوا الله تعالى فيه بكسبهم وسعيهم، فهم قد طلبوا الدنيا بأسبابها، وسعوا للآخرة سعيها، فكان لهم حظ من كسبهم في الدارين على قدره، و بمعنى الآية قوله: « مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيب ».

( والله سريع الحساب ) فيوفى كل كاسب أجره عقب عمله ، فقد جرت سنته أن يكون الجزاء أثراً للعمل بلا إبطاء ، وسرعة الحساب في الآخرة تكون باطلاع كل عامل على عمله ، ويتم ذلك في لحظة ، وقد روى أن الله يحاسب الحلائق كلهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا ، وروى بمقدار لحجة البصر

و بعد أن أمر بذكره عند المشعر الحرام وكانوا لايذكرونه هناك، وأمر بذكره عند تمام قضاء المناسك بعد أيام منى حيث كانوا يذكرون مفاخر آبائهم ، أمر بذكره في أيام منى فقال :

(واذكروا الله في أيام معدودات) الأيام المعدودات هي أيام مني ، وهي أيام التشريق الثلاثة من حادي عشر من ذي الحجة إلى ثالث عشر ، وقد روى أرباب السنن عن عبد الرحمن بن يعمر قال: إن ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه ، فأمر مناديا ينادي « الحج عرفة ، من جاء ليلة عمد وردلفة \_ قبل طلوع الفجر فقد أدرك ، أيام مني ثلاثة أيام ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه » .

وأردف رجلا ينادى بهن ، أى أرك معه رجلا ينادى بهذه الكلمات، ليعرف الناس الحكم ، وهو أن من أدرك عرفة ولو فى الليلة التى ينفر فيها الحاج إلى المزدلفة لمبيت فيها وهى الليلة العاشرة من ذى الحجة فقد أدرك الحج ، وأن أيام منى ثلاثة ، وهى التى يرمون فيها الجار و ينحرون فيها هديهم وضحاياهم ، فمن فعل ذلك فى اليومين الأولين منها جاز له ، ومن تأخر إلى الثالث جاز له ، بل هو الأفضل لأنه الأصل .

و بينت السنة أن ذكر الله في هذه الأيام هو التكبير في إدبار الصاوات ، وعند ذبح القرابين ، وعند رمى الجمار ، روى عن الفضل بن العباس قال : كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جَمَع (مزدلفة) إلى منى ، فلم يزل يلبى حتى رمى جرة العقبة ، وروى عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر بمنى تلك الأيام ، وعلى فراشه ، وفي فسطاطه ، وفي مجلسه وفي ممشاه في تلك الأيام جيعاً .

والذكر فى يوم عرفة ويوم النحر لغير الحاج التكبير ، وللحاج هـذا وغيره ، والمأثور من التكبير ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيراً ، ومن التلبية ، لبيك اللهم لبيك ، لأشريك لك المحد والنعمة لك ، والملك لك ، لاشريك لك . ( فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتتى ) أى من

تعجل وطلب الخروج من منى فى تمام يومين بعد يوم النحر واكتنى برمى الجمار فيهما ولم يمكث حتى يرمى الجمار في اليوم الثالث ، فلا إثم عليه بهذا التعجيل ، إذ المطلوب أن يبيت بمنى الليلة الأولى والثانية من أيام التشريق ، و يرمى كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة ، عند كل جمرة سبع حصيات ( والجمرة جعها جمار وجمرات وهى مجتمع الحصى ) ورميها من ذكريات المناسك المأثورة عن إبراهيم عليه السلام كذبح القرابين وعامة أعمال الحج .

ومن لم ينفر حتى غربت شمس اليوم الثانى فعليه أن يبيت حتى يرمى اليوم الثالث قبل الزوال أو بعده ، ثم ينفر ولا إثم عليه بترك الترخيص .

وهـذا التخيير ونفى الإثم عن المستعجل والمتأخر ، إنما هو لمن اتقى الله وترك ما نهى عنه ، لأنه هو الحاج على الحقيقة ، فما الغرض من كل عبادة إلا التقوى كما قال : « إِنَّمَا يَتَفَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَقَيِنَ » .

والوسيلة إلى ذلك ذكر الله بالقلب واللسان ومراقبته في جميع الأحوال حتى. يكون عبداً له لا لأهوائه وشهواته .

(واتقو الله واعلموا أنكم إليه تحشرون) أى اتقوا الله حين أدائكم مناسك الحج وفى جميع شئونكم ، واعلموا أنكم ستجمعون وتبعثون للجزاء على أعمالكم يوم القيامة ، والعاقبة حينئذ لمن اتقى كا قال تعالى : « تلِكَ الجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ. عِبَادِناَ مَنْ كَانَ تَقَيَّا » .

ومن علم بأنه محاسب على أعماله مجازى عليها ، كان ذلك باعثاً له على العمل ،. وداعياً له إلى ملازمة التقوى ، أما من كان على شك أو ظن فإنه يعمل تازة. و يترك أخرى .

وقد كرر الأمر بالذكر و بين منزلة التقوى ليشعرنا بأن المهم في العبادة هو ذكر الله الذي يصلح النفس و يوجه القلب إلى عمل الخير، و يبعدها عن الشرور والمعاصى فيكون فاعلها من المتقين .

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّ نَيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَافِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُّ الْحَصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهُو وَهُو أَلَدُّ الْحَصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهُلِكَ الْحُرثَ وَالنَّسْلَ ، وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقَ اللهَ أَخَذَتُهُ الْعِنَّةُ إِلاَيْمٍ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِينِسَ الْهَادُ (٢٠٦) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ أَبْنِهَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْمِبَادِ (٢٠٧)

# شرح المفردات

يقال أعجبه الشيء أي راقه واستحسنه ورآه عجبًا أي طريفاً جديداً غير مبتذل، نقول العرب: الله يشهد أو الله يعلم أني أريد كذا ، تقصد بذلك الحلف والهين كا قال تعالى حكاية عن رسل عيسى: « قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ » واللدد شدة الخصومة ، والخصام الجدال ، وتولى أي أدبر وانصرف عن مجلسك ، والسعى السير السريع بالأقدام والمراد به هنا الجد في العمل والكسب ، ويهلك أي يضيع ، والحرث الزرع ، والنسل ما تناسل من الحيوان ، والمراد من إهلاكهما الإيذاء الشديد ، أخذته أي لزمته ، والموزة في الأصل خلاف الذل والمراد بها هنا الأنفة والحية ، بالإثم أي على الذنب الذي نهى عنه واسترسل في فعله ، حسبه الأنفة والحية ، والمهاد الفراش يأوى إليه المرء للراحة ، ويشرى أي يبيع ويبذل ، إبتغاء أي طلبا .

# المعنى الجملي

دلت الآيات السابقة على أن المقصد من كل العبادات هو تقوى الله بإصلاح القلوب و إنارتها بذكره تعالى لاستشعارها عظمته وفضله، وعلى أن طلب الدنيا من الوجوه الحسنة لاينافى التقوى بل يعين عليها ، خلافا لما ذهب إليه أهل الأديان

السابقة من أن تعذيب الأجساد وحرمانها من طيبات الدنيا هو أسّ الدين وأصله ، وأن من يطلب الدنيا و يجعل لها عناية خاصة ، ليس له في الآخرة من خلاق .

ولما كان محل التقوى هو القلوب لا الألسنة ، ودليل ما فى القلوب الأعمال لا مجرد الأقوال ، ذكر فى هذه الآيات أن الناس فى دلالة أقوالهم على حقائق أحوالهم صنفان : منافقون يظهرون غير ما يبطنون ، ومخلصون فى أعمالهم يبتغون. مرضاة الله ، ولا يريدون إلا وجهه .

### الإيضاح

( ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ) أى ومن الناس فريق يعجبك قوله وأنت فى هذه الحياة الدنيا ، لأنك تأخذ بالظواهر، وهو منافق يظهر غير مايضمر ويقول ما لا يفعل ، فهو يعتمد على خلابة اللسان ، فى غش المعاشرين والأقران ، ويوهم أنه صادق الإيمان ، نصير للحق خاذل للباطل ، متق لله فى السر والعلن ، مجتنب للفواحش ما ظهر منها وما بطن .

- (و يشهد الله على ما في قلبه) أي و يحلف بالله أن ما في قلبه موافق لما يقول و يدّعي.
- ( وهو ألدّ الخصام ) أى وهو قوى فى الجدل لايعجزه أن يغش الناس بما يظهر من الميل إليهم والسعى فى إصلاح شئونهم .
  - والخلاصة -- أن هذا الفريق يركن في خداعه للناس إلى أمور ثلاثة :
  - (١) حسن القول بحيث يعجب السامع و بملك لبه بحيث لايتهمه في صدقه .
    - (٢) إشهاد الله تعالى على صدقه وحسن قصده .
    - (٣) قوة العارضة في الجدل عند محاجة المنكر أو المعارض .

ومثل هذا الفريق يوجد في كل أمة وكل عصر، وإن اختلفت حاله باختلاف العصور، فيناً ترى الواحد لايغش برخرف قوله إلا فرداً أو أفراداً معدودين، وحيناً يقسى له أن يخدع أمة وينكل بها تنكيلا، فترى الجرائد في عصرنا قد تكون سبيلا للغش كما تكون أحياناً طريقاً للنصح وإرشاداً للأمة إلى ما فيه خيرها وفلاحها

ولا سيم إذا كان الكاتبون فيها ممن تثق بهم الدهماء ويتقبل الجمهور آراءهم بالتسليم والاطمئنان .

(وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها) أى أن مثل هؤلاء إذا أعرضوا عن مخاطبيهم وذهبوا لشأنهم ، فإن سعيهم يكون على ضد ما قالوا ، فهم يدعون الصلاح والإصلاح ثم يسعون فى الأرض بالفساد ، إذ لاهم لهم إلا اللذات والحظوظ الدنيئة التي لأجلها يعادون أرباب الفضيلة ، ويكونون من ذوى اللدد والخصومة لهم لما بينهم من التناقض فى السحايا والغرائز ، بل يعادون أمثالهم من المفسدين ، إذ من دأبهم الكيد للناس ومحاولة الإيقاع بهم .

وقوله في الأرض يفيد العموم أي أنهم في أي مكان يحلون فيه يفسدون .

(ويهلك الحرث والنسل) أى أنه دائب على إنساده مسترسل فيه ولو أدى إلى إهلاك الحرث والنسل، وهكذا شأن المفسدين يؤذون إرضاء لشهواتهم ولو خربت الدنيا بأسرها.

وفى ذلك عبرة للذين يقتلعون الزرع ويقتلون البهائم بالسم وغيره انتقاما ممن. يكرهونهم ، فأين منهم هدى الإسلام وهدى القرآن .

ويرى بعضهم أن المراد بالحرث النساء كما فى قوله: « نِسَاؤٌ كُم حَرْثُ لَكُمْ » وبالنسل الأولاد ، فيكون المراد \_ أن المفسدين الذين يطمحون بأبصارهم إلى نساء الناس ، أو يسعون فى إفساد نظام البيوت عا يلقونه من الفتن ويدأ بون عليه من التفريق \_ لا تكاد تسلم بيوتهم من الخراب ، فهم يؤذون أنفسهم وأهليهم بضروب من الإيذاء قد يعميهم الغرور عنها أو عن كونها من سعيهم .

(والله لا يحب الفساد) أى لأ يرضى الفساد ولا يحبه ، فلا يحب الفسدين ، وفى الآية إيماء إلى أن تلك الصفات الحمودة فى الظاهر لا تكون مرضية عند الله إلا إذا أصلح صاحبها عمله ، لأن الله لا ينظر إلى الصور والأقوال ، و إنما ينظر إلى القلوب والأعمال .

( و إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ) أى أن ذلك المفسد إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر أسرع إليه العضب ، وعظم عليه الأمر وأخذته الأنفة وطيش السفه ، إذ يخيل إليه أن النصح والإرشاد ذلة تنافى العزة التي تليق بأمثاله .

وفى طبع المفسدين النفور بمن يأمرهم بالصلاح ، إذ يرون فى ذلك تشهيرا بهم وإعلاناً لمفاسدهم التى يسترونها برخرف القول وخلابته ، وإن استطاعوا الحبس حبسوا أو ضر بوا أو قتلوا .

( فحسبه جهنم ولبئس المهاد ) أى أن النار مصيره و يكفيه عذابها جزاء له على كبريائه وحميته حمية الجاهلية ، وستكون مهاده ومأواه ، وهى بئس المهاد وشره ، فلا راحة فيها ولا اطمئنان لأهلها .

قيل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: اتق الله ، فوضع خده على الأرض ، وقال ابن مسعود: « من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله ، فيقول: عليك نفسك أى أصلح نفسك ولا تصلح غيرك »

ثم ذكر الفريق الآخر فقال :

( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) أى ومن الناس فريق يبيع نفسه لله لايبغى ثمناً لها غير مرضاته ، ولا يتحرى إلا صالح العمل وقول الحق مع الإخلاص فيهما ، فلا يتكلم بلسانين ، ولا يقابل الناس بوجهين ، ولا يؤثر عرض الدنيا وزخرفها على ما عند ربه .

وهذا البيع لا يتحقق إلا إذا جاد المؤمن بنفسه وماله في سبيل الله إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، كجهاد أعداء الأمة عند الاعتداء عليها ، أو الاستيلاء على شيء من أرضها ، فمن قدر على الجهاد بنفسه وجب عليه ذلك ، ومن قدر عليه بمال وجب عليه ذلك ، و إن قدر عليهما مما وجب عليه ، فإن قصر في شيء من ذلك فقد آثر نفسه على مرضاة الله و خرج من زمرة المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله .

( والله رءوف بالعباد ) فيحاريهم على العمل القليل نعيا دأمًا ، ولا يكلفهم

إلا ما فى وسعيم عمله ، ويشترى منهم أموالهم لأنفسهم وهى ملكه تعالى بما لايعد ولا يحصى من رحمته و إحسانه وكرمه ، ويرفع هممهم ليبذلوها فى سبيله ، لدفع الشر والفساد عن عباده ، وتقرير الحق والعدل فيهم ، ولولا ذلك لغلب شر المفسدين فى الأرض ، فلا يبقى فيها صلاح كما قال تعالى : « وَلَوْ لاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ اللَّرْضُ ، فلا يبقى فيها صلاح كما قال تعالى : « وَلَوْ لاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ اللَّرْضُ ، .

رَا يَهُمَ اللّهُ فَى ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَاللّهَ عَدُوْ مَهُ الْغَمَامِ وَاللّهَ عَمُ وَالْمَانِ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُهُمِينٌ (٢٠٨) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءً للّهُمُ الشّهُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَزِيز مَكَمَمُ (٢٠٩) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ أَنْ اللّهَ عَزِيز حَكيم (٢٠٩) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ أَنْ اللّهِ يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَاللّهَ أِكْمَةُ وَتُمْوَى الْأَنْرُ وَإِلَى اللهِ مُرْدَ (٢١٠)

# شرح المفردات

أصل السلم التسليم والإنقياد ، فيطاق على الصاح والسلام وعلى دين الإسلام ، والخطوات واحدها خطوة (بالضم) ما بين قدمى من يخطو ، والزلل فى الأصل عثرة القدم ، ثم استعمل فى الإنحراف عن الحق ، والبينات الحجج والأدلة التى ترشد إلى أن ما دعيتم إنيه هو الحق عقلية كانت أو نقلية ، والعزيز الغالب الذى لا يعجزه الانتقام ، والحكيم الذى يعاقب المسىء و يكافئ المحسن ، ينظرون أى ينتظرون ، يأتيهم الله ؛ أى يأتيهم عذابه ، والظال واحدها ظلة (بالضم) وهى ما أظلك ، والغام السحاب الأبيض الرقيق ، وقفى الأمر ؛ أى أتم أمر إهلاكهم وفرغ منه .

# المعي الجملي

بعد أن بين سبحانه في الله من الآيات أن الناس في الصلاح والفساد فريقان، فريق يسعى في الأرض بالفساد و يهلك الحرث والنسل، وفريق يبغى بعمله رضوان الله وطاعته \_ أرشدنا إلى أن شأن المؤمنين الانفاق والاتحاد، لا التفريق والانقسام.

### الإيضاح

( يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في أحكامه كلها التي أساسها الاستسلام والخضوع لله والإخلاص له ، ومن أصوله الوفاق والمسالمة بين الناس وترك الحروب بين المهتدين مهديه ، والأمر بالدخول فيه أمر بالثبات والدوام كقوله تعالى : « يَأْيُّهَا النّبِيُّ اتَّقِ اللهَ » .

المعنى — يأيها الذين آمنوا بالألسنة والقلوب، دوموا على الإسلام فيما تستأنفون من أيامكم، ولا تخرجوا عن شيء من شرائعه، بل خذوا الإسلام بجملته، وتفهموا المراد منه، بأن تنظروا في كل مسألة إلى النصوص القولية والسنة المتبعة فيها، وتعملوا بذلك، لا أن يأخذ كل واحد بكلمة أو سنة و يجعلها حجة على الآخر و إن أدى إلى ترك ما يخالفها من النصوص والسنن، وبهذا يرتفع الشقاق والتنازع و يعتصم المسلمون بحبل الوحدة الإسلامية التي أمرنا الله باتباعها في قوله: « وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا » ونهانا عن ضدها فقال: « وَلاَ تَفَازَعُوا فَتَفْشَلُوا » وقال صلى الله عليه وسلم « لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض ».

ولكن المسلمين قد خالفوا هذا فتفرقوا وتنازعوا وشاق بعضهم بعضاً ، واتخذوا مذاهب متفرقة ، كل فريق يتعصب لمذهب و يعادى سائر إخوانه المسلمين زعماً منه أنه ينصر الدين وهو يخذله بتفريق كلة المسلمين ، فهذا سنى يقاتل شيعياً ، وهذا شافعى يغرى التتار بالحنفية ، وهؤلاء مقلدة الخلف يحادون من اتبع طريق السلف . ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) أى لا تتبعوا سبله فى التفرق فى الدين ،

أو فى الخلاف والتنازع ، إذ هى سبله التى يزينها للناس ، ويسوس لهم فيها المنافع والمصالح ، فقد كانت اليهود أمة واحدة مجتمعة على كتاب واحد فوسوس لهم الشيطان فتفرقوا وجعلوا لهم مذاهب وشيعاً ، وأضافوا إلى الكتاب ما أضافوا ، وحرفوا من حكمه ما حرفوا ، فسلط الله عليهم أعداءهم فمزقوهم كل بمزق ، وهكذا فعل غيرهم من أهل الأديان ، كأنهم رأوا دينهم ناقصاً فكملوه ، وقليلا فكثروه فتقل عليهم بذلك فوضعوه ، فذهب الله بوحدتهم ، ولم تغن عنهم كثرتهم إذ سلط عليهم الأعداء ، وأنزل بهم البلاء ، ثم ذكر السبب في النهى عن اتباع خطوات الشيطان فقال :

( إنه لكم عدو مبين ) أى إنه ظاهر العداوة لكم ، فإن جميع مايدعو إليه ظاهر البطلان ، بين الضرر لمن تأمل فيه وتفكر ، ومر لم يدرك ذلك فى مبدأ الخطوات أدركه فى الغايات ، حين يذوق مرارة العاقبة ، فلا عذر لمن بقى على ضلالته بعد تذكير الله وهداية عباده إلى سبل الخير ، وتحذيره إياهم من سلوك طرق الشر .

(فإن زللتم من بعد ماجاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزير حكيم) أى فإن حدتم عن صراط الله وهو السلم ، وسرتم فى طريق الشيطان وهى طريق الخلاف والافتراق ، بعد أن بين لهم عداوته ، ونها كم عن اتباع طرقه وخطواته ، فاعلموا أن الله يأخذكم أخذ عزيز مقتدر ، فهو عزيز لايغلب على أمره ، حكيم لايهمل شأن خلقه ، ولحكمته قد وضع تلك السنن فى الخليقة ، فجعل لكل ذنب عقوبة ، وجعل العقوبة على ذبوب الأمم ضربة لازب فى الدنيا ، ولم يؤخرها حتى تحل بها فى الحياة الأخرى .

ولا تقوم للأم قائمة إلا إذا أقامت العدل بين أفرادها ، وكانت صالحة لعارة الأرض كما قال تعالى : « وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرَهُمَا عِبَادِى الصَّالِحُونَ » وهكذا الأفراد إذا لم ينهجوا النهج السوى ويتحلوا بفاضل الأخلاق ، لن يوفقوا في دنياهم ولا في أخراهم .

( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغام والملائكة ) أي ها هي ذي

قد قامت الحجج ودلت البراهين على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ، فهل ينتظر المكذبون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من الساعة والعذاب فى ظلل من الغام عند خراب العالم وقيام الساعة ، وتأتى الملائكة وتنفذ ما قضاه الله يومئذ ؟

والحكمة في نزول العذاب في الغام إنزاله فجأة من غير تمبيد ينذر به ، ولا توطئة توطئة النفوس على احتماله ، إلى أن الغام مظنة الرحمة ، فإذا نزل منه العذاب كان أفظع وأشد هولا ، والخوف إذا جاء من موضع الأمن كان خطبه أعظم .

ونحو الآية قوله: « وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَا ۚ بِالْغَمَامِ وَنُوِّلُ الْمَلَائِكَةُ ۖ تَنْزِيلًا ».

وفى الآية عبرة للمؤمن ترغبه فى المبادرة إلى التوبة لئلا يفاجئه وعد الله وهو عافل ، فإذا لم يفاجئه قيام الساعة العامة وهلاك هذا العالم كله ، فاجأه قيام قيامته بموته بغتة ، فإن لم يمت بغتة جاءه المرض بغتة ، فلا يقدر على العمل وتدارك الزلل .

( وقضى الأسر ) أى كيف ينتظرون غير ذلك ، وهو أمر قضاه الله وأبرمه فلا مفر منه ، وحينئذ بثاب الطائع و يعاقب العاصى .

(و إلى الله ترجع الأمور) فيضع كل شيء في موضعه الذي قضاه ، فهو الأول ومنه بدأت الخلائق ، وهو الآخر و إليه ترجع الأمور وتصير ، فعلى من زل عن الصراط السوى ، واتبع خطوات الشيطان أن يبادر بالتو بة ويرجع إلى الحق قبل أن يحيق به زلله ، و يجازى على عمله «كُلُّ امْرِئِّ بِمَا كَسَبَ رَهِينْ » .

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُمْ آ تَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ، وَمَنْ يُبَدُّلْ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَمْدِ مَاجَاءَتْهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَنْ بَمْدِ مَاجَاءَتْهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اللهِ يَعْدُ مَا اللهِ يَعْدُو مَنْ اللهِ يَعْدُو مِنَ اللهِ يَعْدُو مِنَاهِ بِغَيْر حِسَابِ (٢١٢)

# شرح المفردات

الآية: المعجزة الظاهرة التي لا يخفى أنها من عند الله كالعصا واليد البيضاء ، والتبديل تغيير الشيء من حال إلى حال ، ونعمة الله هي آياته الباهرة التي آتاها أنبياءه وجعلها مصدر الهدى والنجاة ، والعقاب عذاب يعقب الذنب ، وزيِّن له الشيء حسن له في عينه ، وسخر منه : استهزأ به ، والحساب التقدير .

### المعنى الجملي

(سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة) أى سل أيها الرسول الكريم هؤلاء الحاضرين من بنى إسرائيل عن الآيات الكثيرة التى آتيناها أسلافهم فأنكروها، فأخذناهم بذنو بهم، وحل بهم ما كانوا أهلا له من العقاب، فهل لهم أن يتدبروا عاقبة أمرهم، ويعتبروا بتلك العظات البالغة، ويقلعوا عما هم عليه من الجحود والطغيان خوفا من أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك من النكال والوبال وسوء المآل.

وهـذا السؤال سؤال تقريع وتوبيخ لهم على طغيانهم وجحودهم بالحق بعد وضوح الآيات ،كما يقول أحدنا توبيخاً لآخر أمام جمع من الناس : سلوه كم أنعمت عليه ، وكم أنقذته من ورطة كادت تودى به .

(ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب) أى ومن يغير نعمة الله وهي باهر آياته فيجعلها من أسباب ضلاله بدلا من أن تكون من أسباب سعادته ، وتزيده رجساً إلى رجسه ، عاقبه الله أشد العقاب . وذلك جزاء كل من حاد عن سنته ، و بدل شريعته . وهؤلاء المبدلون منهم ، فالعقاب لامحالة نازل بهم ، إذ هو من سنن الله العامة ، فحذار أن تكونوا من المخالفين المبدلين .

ومعنى قوله ( من بعد ما جاءته ) أنها وصلت إليه وتمكن من معرفتها ، ووقف على تفاصيلها ، فهو بمعنى قوله : « يُحَرِّ فُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَالُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » .

والآية عبرة للمخاطبين بالقرآن من المؤمنين ، فإن ملكهم الذي يتقلص ظله ، وعزهم الذي تتخطفه منهم الأيدي \_ ما حدث له ماحدث إلا بعد أن بدلوا نعمة الله التي أشار إليها بقوله : « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْ كُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِيعْمَتِهِ إِخْواناً ». الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُم أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بيغمتِهِ إِخُواناً ». (زين للذين كفروا الحياة الدنيا) أي حسنت الحياة الدنيا للكافرين وأشربت عين ظنوا أن عجبتها في قلوبهم ، فتهالكوا عليها ، وتهافتوا فيها وأعرضوا عن الدين حين ظنوا أن منافعها قد تفوتهم .

والمراد بهم من لايؤمنون بالحقوق المشروعة لله والناس إيمان إذعان وانقياد ، بل يؤثرون الدنيا على ما عند الله من النعيم المقيم ، وأخص صفاتهم أن تكون زينة الدنيا أكبرهمهم ، فهم يؤثرونها على كل شيء ، حتى إن أم الدين لا يزحزحهم عن شيء يقدرون عليه من هذه الزينة ، لأنهم لايقين لهم في الآخرة ، فدينهم تقاليد وخواطر تتنازعها الشبهات والشكوك والتأويلات .

فأهل الكتاب \_ ولهم شريعة إلهية \_ تفرقوا واختلفوا فى التأويل وارتكبوا التحريف، وكل فريق منهم يعتذر عن ترك العمل بالتوراة بأنه متبع لبعض الأحبار الذين هم أعلم منه بها .

وليس لدلك من سبب إلا الافتتان بزينة الحياة الدنيا الزائلة ، وإيثارها على حياة الآخرة الباقية ، فقد انصرفت نفوسهم عن النظر الصحيح في آيات الحق و بينانه ، فرؤساؤهم جملوا همهم الشهرة والاستعلاء على الأقران ، وانتصر كل فريق لمذهب يدافع عنه بالجدل والتأويل ، والمرءوسون ينتمي كل فريق إلى رئيس يعتز به و يقلده ، ولا يستمع قولا لمخالفه ، وحب الدنيا هو رأس كل خطيئة ، وسبب كل بلية في الدنيا والآخرة .

فليحذر المسلمون أن يحذوا حذوهم و يسيروا سيرتهم ولا يتبعوا خطوات الشيطان فيتفرقوا كما تفرق اليهود والنصارى حتى لايحيق بهم ما حاق بالذين من قبلهم .

ولكن الله قد قضى ولا راد لقضائه أن يحتذوا حذوهم ، ويتبعوا نهجهم ، ويختلفوا كما اختلف الذين من قبلهم ، فحاق بهم مثل ما حاق بأولئك ، وتلك سنة الله ، ولن تجد لسنة الله تبديلا .

والخلاصة — أن الله قد أوعد المسلمين على التفرق والاختلاف وذكرهم بحال من سبقهم من أهل الكتاب الذين حل بهم عقاب الله فى الدنيا جزاء أعمالهم من حبهم للدنيا وزينتها وتركهم حقوق الله والناس واختلافهم فى دينهم لأجلها .

( ويسخرون من الذين آمنوا ) أى ويسخرون من فقراء المؤمنين كعبد الله ابن مسعود وعمار وصهيب، ويقولون: تركوا لذات الدنيا وعذبوا أنفسهم بالعبادات. كما يسخرون من أغنيائهم لأنهم لايتنوقون في النعيم ، بل يستعدون لما بعد الموت بترقية نفوسهم بالاعتقاد الصحيح المؤيد بالبينات والتحلي بفاضل الأخلاق، و إعطاء فضل مالهم للعاجزين والبائسين .

ثم رد على أولئك الساخرين الذين يرون أنهم فى لذاتهم خير من أهل اليقين فى تقاهم فقال:

( والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) أى إذا استعلى بعض الكافرين على بعض المؤمنين برهة من الدهر في هـذه الحياة القصيرة بما يكون لهم من الأتباع والأنصار والخدم والأعوان ، فإن المؤمنين المتقين سيكونون أعلى منهم في تلك الحياة الأبدية مقاما وأرفع منهم منزلة .

وآثر التعبير بالذين انقوا عن الذين آمنوا ، إيماء إلى أن المفتونين بزخرف الدنيا مدعون الإيمان ، لأنهم نشئوا بين قوم يُدْعون أهل الكتاب ، ومع هـذا لم يعتد بإيمانهم في الآخرة ، إذ لم تصحبه التقوى ، ولم يكن له أثر في النفس يولد العمل الصالح كما قال : « رَبُّكَ الجُنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقَيًّا » .

( والله برزق من يشاء بغير حساب ) أى أنه يعطى كثيراً بلا تضييق ولا تقتير، كا يقال هو ينفق بغير حساب ، على معنى أنه ينفق كثيراً ، وقد جاء هذا المعنى

فى قوله: « مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ تَحَبَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَلْنَا لَهُ عَبَّلَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَلْنَا فَهُ جَهَلْنَا مَا شَعْبَهَا وَهُوَ لَهُ جَهَلْنَا مَا مُؤْمِنَ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيَهُمْ مَشْكُورًا ، كُلاَّ نُعِدُ هَوْلاً و وَهَوْلاً و وَهَوْلاً و مِنْ عَطَاء رَبِّكَ مُومًا كَانَ سَعْيَهُمْ مَشْكُورًا ، كُلاَّ نُعِدُ هَوْلاً و وَهَوْلاً و مَنْ عَطَاء وَبَاكَ مَعْظُورًا ، أَنْظُر ْ كَيْفَ وَضَلَّنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ، وَلَلا خِرَةُ أَكْبَرُ وَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ نَفْضِيلاً » .

والرزق بلا حساب ولاسعى فى الدنيا يكون بالنسبة إلى الأفراد ، فإنا نرى كثيراً من الأبرار وكثيراً من الفجار أغنياء متمتعين بسعة الرزق ، وكثيراً من الفريقين فقراء معسرين ، لكن المتقى يكون دائماً أحسن حالاً وأكثر احتالا ، فلا يؤلمه الفقر كما يؤلم الفاجر ، إذ هو بالتقوى يجد المخلص من كل ضيق ، ومن عناية الله به رزقا غير محتسب .

أما الأم فأمرها على حلاف ذلك ، فالأمم الذليلة المهينة لا تكون متقية لأسباب نقمة الله وسخطه بالجرى على سننه ، إذ ليس من سنن الله أن يرزق الأمة العزة والثروة والقوة والسلطة من حيث لا تحتسب ولا تقدر ولا تعمل ولا تدبر ، بل هو يعطيها بعملها و يسلبها بزللها كما قال : « ولا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهَبَ ريحُكُمُ » .

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأُنْزِلَ مَعَهُمُ الْكَتَابَ بِالْحُقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيما اخْتَافُوا فِيهِ، وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابُ بَغْياً يَنْنَهُمْ، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُونُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيْنَاتُ بَغْياً يَيْنَهُمْ، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ النَّيْنَ أُونُوهُ مِنْ بَعْدِ مِنَ الحُقِّ بِإِذْنِهِ، وَاللهُ يَهْدِي فَهَدَى اللهُ الذَينَ آمَنُوا لَيا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحُقِّ بِإِذْنِهِ، وَاللهُ يَهْدِي مَنْ اللهُ الذَينَ آمَنُوا لَيا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحُقِّ بِإِذْنِهِ، وَاللهُ يَهْدِي مَنْ بَعْدِي اللهُ اللهُ يَهْدِي مِنَ الْحُقِّ بِإِذْنِهِ، وَاللهُ مُهُ يَهْدِي مَنْ بَعْدِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ مَنْ يَقْمِ إِللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَى مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## شرح المفردات

جاء لفظ الأمة في كتاب الله لعدة معان : (١) الملة أي العقائد وأصول الشرائع كا في قوله : « إِنَّ هَذِهِ أَمَّتُ كُمْ أُمَّةً وَاحِدةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ، (٢) الجماعة الذين تربطهم رابطة يعتبرون بها وحدة تسوغ أن يطلق عليها اسم الأمة كا في قوله : « و مَمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِالحُقِّ و بِهِ يَعْدُلُونَ » ، (٣) الزمن كما في قوله : « و لَمَّنْ أَنَّةٌ مَعْدُودَةٍ » وقوله : « وَاذَ كَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ » ، (٤) الإمام الذي يقتدي به كما في قوله : « إِنَّ إِبْرَ اهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلهِ » ، (٥) إحدى الأمم المعروفة كما في قوله : « إِنَّ إِبْرَ اهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلهِ » ، (٥) إحدى الأمم المعروفة كما في قوله : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ » .

# المعنى الجملي

بعد أن أمر الذين آمنوا بنبيه أن يدخلوا فى السلم كافة ، وأن يكونوا فى وفاق لا نزاع معه ، إذ ينبغى لمن جاءته الهداية من ربه ألا ينحو فى عمله إلى ما يدعو إلى خلاف أو يثير نزاعا ، بل الواجب عليه أن يقف عند ما حدده الكتاب الإلهى والهدى السماوى ، ثم ذكر أن جاحد الحق إنما ينظر فى عمله إلى ما يوفر عليه لذته فى هذه الحياة الدنيا ، فهو لا يسعى إلا إلى لذة عاجلة ، ومن كانت هذه حاله كان فى خلاف وشقاق .

ذكر هنا أن الاهتداء بهدى الأنبياء ضرورى للبشر، إذ أن الله قضى أن يكون الناس أمة واحدة يرتبط بعضهم ببعض ، ولا سبيل لعقولهم وحدها أن تصل إلى ما يلزمهم فى توفير مصالحهم، ودفع المضار عهم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأيدهم بالدلائل القاطعة على صدقهم، وعلى أن ما يأتون به إنما هو من عند الله القادر على إثابتهم وعقو بتهم، العالم بما فى ضمائرهم، الذى لا تخفى عليه خافية من أسرارهم.

### الإيضاح

(كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومندرين) أى خلق الله الناس أمة واحدة مرتبطاً بعضها ببعض في المعاش، لاتعيش إلا مجتمعة يعاون بعضها بعضاً ، وكل واحد منهم يعيش بعمله ، لكن قواه النفسية والبدنية قاصرة عن الوفاء مجميع ما يحتاج إليه ، فلابد من انضام قوى الآخرين إلى قوته ، وهذا ما يعبر عنه بقولهم « الإنسان مدنى بالطبع » .

ولما كانوا كذلك كان لابد لهم من الاختلاف ، إذ لا يمكنهم في هذه الوحدة أن يتفقوا على تحديد ذلك النظام ، مع اختلاف الفطر وتفاوت العقول ، وحرمانهم من الإلهام الذي يهدى كلا منهم إلى ما يجب عليه لصاحبه ، فكان من لطف الله ورحمته أن يرسل إليهم الرسل مبشرين بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة ، ومنذرين بخيبة الأمل وحبوط العمل وعذاب الله إذا اتبعوا شهواتهم ، ولم ينظروا في العاقبة .

وقال أبو مسلم الأصفهاني والقاضي أبو بكر الباقلاني: إن المعنى أن الناس كانوا أمة واحدة على سنة الفطرة ، تأخذ بما يرشد إليه العقل في الاعتقاد والعمل ، وتمييز بالمسن من القبيح ، والباطل من الصحيح بالنظر في المنافع والمصار ، ولكن استسلام الناس إلى عقولهم بلا هدى إلهي مما يدعو إلى الاختلاف ، فكثيراً ما حالت الأوهام بين الناس وبين الوصول إلى المراد من العقائد والأحكام .

فالعقل شاهد بأن العناية الإلهية سارت بالإنسان في جماعته كما سارت به في أفراده ، فكما نشأ الفرد قاصراً في جميع قواه ، نشأت الجماعة البشرية على ضرب من السذاجة لاتبلغ بها إلى تناول الشئون الرفيعة العالية والمعانى السامية ، وما زال هــذا شأنه تربيه حوادث الـكون ، وتهذبه تجارب السنين والأيام ، فاستعمل النحاس بعد الحجارة في معايشه ، وانتقل من بعد ذلك إلى الحديد ، ثم ارتقى إلى استعال البخار فالـكهرباء .

وقد كان فى طور قصوره لايدرك إلا مايصل إليه بالحس، ولا يعلم إلا المحسوس، ولم يزل كذلك حتى كشفت له تجارب السنين والأيام خطأه فيما يتوهم ، وعلمته الحوادث ما لم يكن يعلم ، فاستعد لفهم باطن ما عقل ، وسر ما عرف ، فجاءته الأنبياء تهديه لصلته بر به ، وصلته ببنى الإنسان ، وكانوا له بمنزلة الرأس من البدن ، يبينون له الخير ، و يبشرون كاسبه بأحسن الجزاء ، و ينذرون فاعل الشر بسوء المصير ، بنار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين .

( وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه ) أى أن الله يبعث الأنبياء لينبهوا أقوامهم إلى ما غفاوا عنه ، و يحذروهم عاقبة ما هم فيه من سيىء العادات ، وقبيح الأخلاق ، وشر الأعمال ، حتى إذا تهيأت نفوسهم لقبول تشريع الأحكام أنزل الله الكتب لبيان تلك الأحكام على حسب استعداد تلك الأمم .

وفى الآية إيماء إلى أن الكتاب هو الذى يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ، فيجب على الحا كين أن يلزموا حكمه ، ولايعدلوا عنه إلى ماتسو له لهم نفوسهم وترينه أهواؤهم مرف ضروب التأويل ، فينضم إلى الاختلاف فى المنافع اختلاف آخر . في ضروب التأويل فتصبح المصلحة مفسدة .

وَكَمَا أَضَافَ الحَـكُمْ إِلَى الكَتَابِ هِنَا ، أَضَافَ إِلَيْهِ النَطْقِ فِي قُولِهِ : ﴿ هَـٰذَا الْقُرُ آنَ كَتَابُنَا يَنْطُقَ عَلَيْكُمْ إِلَىٰ فَقَى اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ ال

وفى الآية إيماء إلى أن الله أترل مع كل نبى كتابًا سواء كان طويلا أو قصيراً ، دوّن وحفظ ، أو لم يدون ولم يحفظ ، ليبلغه للناس ، فيبلغ السلف الخلف ، والسابق اللاحق .

( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم ) أى أن الاختلاف الذي وقع من الرؤساء والأحبار والعلماء وأهل النظر القائمين على الدين الحافظين له بعد الرسل ، وهم الذين أوتوه ، وأعطاهم الله الكتاب ليقرروا ما فيه ،

و يراقبوا سير العامة عليه ، بعد أن قامت الأدلة على عصمة الكتاب من وصمة إثارة الخلاف ، وأنه ما جاء إلا لإسعاد الناس والتوفيق بينهم ، لا لإشقائهم وتمزيق شملهم \_ لم يكن مصدره إلا البغى بينهم وتعدى الحدود التي أقامها الدين حواجز بين الناس .

فقد يشوب طلب الحق شيء من الرغبة في عزة الرياسة ، أو ميل مع أر بابها ، أو شهوة خفية في منفعة أخرى ، وهذا من البغي على حق الله في عباده ، أو من التعصب للرأى وتأبيد المذهب بدون رعاية للدليل ولا نظر إلى البرهان ، وربما كان هذا مع حسن النية ، فيكون هذا مصدر شقاق وخلاف ، وقد كان الواجب تمحيص الآراء ليحصل الوفاق ، لكن هـذه الجناية التي جناها الرؤساء على أنفسهم وعلى الناس بسبب بغيهم لاتقدح في هداية الكتاب إلى ما يتفق عليه الناس من الحقي، فبغيُّ علماء الدين في التأويل، وكثرة القيل والقال ليس بعيب في الكتاب، فالذي يؤتى العقل ثم لايهتدى بهديه ، هل يعد ذلك منقصة له ، تدل على أنه ليس بنعمة من عند الله ؟ والذين لهم أبصار ولا يستعملونها في معرفة الطريق التي يسيرون فيها ، ولا في وقاية أرجلهم من الأشواك التي تصادفهم في تلك الطريق ، ولا يتباعدون من حفرة يتردون فيها ، وربما كانت نظرة واحدة تقيهم من التهلكة لو وجهوا: أنظارهم نحوها . وكذلك لايأخذون حذرهم إذا هم سمعوا الأصوات التي تنذر بالخطر العاجل \_ فهل حال مثل هؤلاء يحط من قيمة السمع والبصر ؟ كذلك حال رجال الدين لا تقدح في إرشاد الدين وقيمة هديه للناس .

وقد رأينا الأديان في بدء نشأتها تلم الشمل وتمحق أسباب الخلاف من النفوس، وتوجد بين معتنقيها إخوة لا تدانيها أخوة النسب، فكان الواحد من الصحابة يؤثر أخاه في الدين بماله على نفسه، ويبذل روحه فداء له، والأخ من النسب لا يفعل شيئاً من ذلك.

كان هذا أيام أن كان الدين غضاً طريًا معروفاً بحقيقته لأهله ، تبينه الناس رؤساؤه ، ويمشى بنوره فيهم علماؤه ، لا خلاف ولا اعتساف ، ولكن خلف من بعدهم خلف اعتسفوا في التأويل ، وما همهم من ذلك إلا سد مطامعهم ، وتأييد سطوتهم ، سواء أهدمت أحكام الله أم قامت ، واعوجت السبل أم استقامت ، ثم يأتى ضال آخر فيحرف ويؤول ، ويريد أن ينال من الأول ما نال هذا من غيره ، فيقع الخلاف والشقاق باسم الدين ، و خماية الدين ، وكم حروب وقعت بين المسلمين حتى قصمت ظهورهم ، وأوهنت عزائمهم ، وما كان دعواهم في كل ما حدث إلا حفظ الدين ، وحمل الناس على الحق المبين ، وقد سبقهم إلى مثل هذا اليهود والنصارى ولا يزال أمرهم كذلك إلى اليوم ، فكائمهم احتذوا حذوهم وجعلوهم رائدهم مع ما في كتابهم من النعي عليهم وتقريعهم على سوء صنيعهم ، وكتابهم ملىء بهذا ، وسنة نبيهم تحذرهم كل التحذير من سلوك هذا الطريق المعوج الذي جرىعليه سابقوهم ، وكان و بالا ونكالا عليهم

(فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذبه والله بهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) أى أن المؤمنين هم الذين يهتدون لما اختلف الناس فيه من الحق و يصاون إلى مايرضى ربهم بتوفيقه و إنعامه ، فالإيمان الصحيح له نور يسطع فى العقول فيهديها فى ظلمات الشبه و يضىء لها السبيل إلى الحق الذى لايخالطه باطل ، فيسهل عليها أن تميط كل أذى يتعتر فيه السالك ، كما لايسمح لصاحبه أن يأخذ بأمر قبل أن يتبصر فيه ، و يعرف أنه نافع له فى دينه ودنياه ، و يجعل لنفسه رقيباً عليها فى كل خطرة تمر بباله ، وكل نظرة تقع على ما بين يديه من آيات الله ، فإذا عنيل فإنما يتخيل صوراً تجلى الواقع فى أقوى اعتقد فهو يعتقد ما يطابق الواقع ، و إذا تخيل فإنما يتخيل صوراً تجلى الواقع فى أقوى مظاهره ، فهو ساكن القلب ، مطمئن النفس ، والناس فى اضطراب وحرب ، كفروا بأنع الله فموقبوا علها بفشو الشر ، وفساد الأمر كما قال تعالى : « إِنّ الّذِينَ الّذِينَ الله فموقبوا علها بفشو الشر ، وفساد الأمر كما قال تعالى : « إِنّ الّذِينَ

فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَا نُوا شِيعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءَ ، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ » .

أُمْ حَسِنْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجُنَّةَ وَلَمَّا يَا ثَنِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَنَّهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ ؟ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيتُ (٢١٤)

# شرح المفردات

المثل الوصف العظيم والحال التي لها شأن بحيث يصرب بها المثل ، والبأساء الشدة تصيب الإنسان في غير نفسه وبدنه كأخذ المال والإخراج من الديار وتهديد الأمن ومقاومة الدعوة ، والضراء مايصيب الإنسان في نفسه كالجرح والقتل والرض ، والزلزال الاضطراب في الأمن يتكرر حتى يكاد يزل صاحبه كما قال تعالى في المؤمنين . يوم الأحزاب : « وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا » .

#### المعنى الجملي

بعد أن أمر الله تعالى بالوفاق والسلام ، وأرشد إلى حاجة البشر إلى معونة بعضهم بعضاً لكثرة المطالب وتعدد الرغبات وذلك مما يدعو إلى التنازع والتعادى ، فدعا ذلك إلى وضع نظام جامع وشرع يحدد الحقوق ويهدى العقول إلى ما لا مجال للنزاع فيه ، لما فيه من البينات الدالة على أنه من عند الله ، ثم ذكر إحسان الله إلى عباده إذ بعث فيهم الأنبياء وأنزل عليهم الكتاب ليحكم فيا اختلفوا فيه ، ثم ذكر اختلاف الذين أوتوا الكتاب في كتابهم ، واتخاذهم آلة الوفاق طريقاً للخلاف ، اختلاف الله هدى أهل الإيمان الصحيح لما وقع فيه الاختلاف من الحق وبعدئذ بين أن الله هدى أهل الإيمان الصحيح لما وقع فيه الاختلاف من الحق بالرجوع إلى الكتاب وتحكيمه في كل خلاف ، ثم أشار إلى أن الذين يحاولون

الخروج من الخلاف يكونون عرضة لبغى المختلفين و إيذائهم ، و إن كانوا يريدون الخير لهم ، حث المؤمنين هنا على الثبات والمصابرة فى تحمل المشاق التى تصيبهم من الكفار ، كما لتى الأنبياء ومن معهم من أمثالهم من الشدائد ومقاساة الهموم ، وكان عاقبة أمرهم الفلج والنصر عليهم .

# الإيضاح

(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم) هدا خطاب للذين هداهم الله إلى السلم والخروج من ظلمة الخلاف إلى نور الوفاق باتباعهم هدى الكتاب زمن التنزيل، وهم أهل الصدر الأول من المسلمين، وفيه العبرة لمن يأتى بعدهم و يظنون أن في انتسابهم إلى الإسلام الكفاية في دخول الجنة، جهلا منهم بسنة الله في أهل الهدى منذ أن خلقهم أن يتحملوا الشدائد والإيذاء في طريق الحق وهداية الحلق.

والخلاصة — أنه قد خلت من قبلكم أمم أوتوا الكتاب ودعَوْا إلى الحق فَاذَاهم الناس في ذلك فصبروا وثبتوا ، أفتصبرون مثلهم على المكاره وتثبتون على الشدائد كما ثبتوا ، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتنالوا رضوان الله من غير أن تفتنوا في سبيل الحق ، فتصبروا على ألم الفتنة ، وتؤذوا في الله ، فتصبروا على الإيذاء كما هي سنة الله في أنصار الحق وأهل الهداية في كل زمان ؟

روى أن الآية نزلت فى غزوة أحد حين غلب المشركون المؤمنين ، وشجوا رأس النبى صلى الله عليه وسلم ، وكسروا رَباعيته ، وقيل نزلت فى غزوة الأحزاب حين اجتمع المشركون مع أهل الكتاب وتحالفوا على الإيقاع بالمسلمين ، وأصاب المؤمنين يومئذ جهد وشدة وجوع وضروب من الأذى ، وأبدى المنافقون صفحة العداوة والبغضاء للمؤمنين الصادقين وقالوا كما قال الذين فى قلوبهم مرض « مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا » وقال صادقو الإيمان على قلتهم وضعفهم وجوعهم وعربهم الله ورسمهم وجوعهم وعربهم

« هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ ورَسُولُهُ وصَدَقَ اللهُ ورَسُولُهُ ومَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَاناً وتَسْلِياً ». ثم بين ما أصاب الأم قبلهم من الشدائد .

(مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟) أى أن أولئك السابقين كانوا إذا أصابهم البؤس والضر ووقعوا فى حال من الاضطراب والزلزلة من شدة الهول ، وقد أحاط بهم أعداء الحق من كل جانب اعتقدوا أن النصر الذى وعد الله به من ينصره قد أبطأ فاستعجلوه بقولهم: (متى نصر الله؟).

فأجابهم الله بقوله :

( ألا إن نصر الله قريب ) فهو سينصركم على عدوكم ، ويكفيكم شر أهل البغى ويؤيد دعوتكم ، ويجعل كلتكم العليا ، وكلة الذين كفروا هي السفلي .

ونحو الآية قوله تعالى: « حَتَى إِذَ اسْتَيَأْسَ الرُّسُلُ وظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذُبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَنْ نَشَاءُ ولا يُرَدُّ بَأْشُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ، وقوله: « أَمْ حَسِنْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجُنَّةَ وَكَا يَعْلَمُ اللهُ الذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ويَعْلَمَ الطَّابِرِينَ » .

والمسلمون لم يصلوا فى الشدة إلى مثل الغاية التى نال فيها أولئك الرسل ما نالوا، فلقد قتل بعض النبيين وأصابهم ضروب من الإيذاء حتى قيل إن منهم من نشر بالمنشار وهو حى ، وأحرق بعض بالناركا فعل أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين فيه بالنار « ومَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحُمِيدِ ».

فليتأمل المسلمون وليعتبروا بما خوطب به أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وهم موضع التحلة والاحترام، وكيف عوتبوا هذا العتاب الشديد على ظنهم أنهم يدخلون الجنة وهم لم يقاسوا من البأساء والضراء واحتمال الشدائد في سبيل نصرة الدين مثل ما قاسى الذين سبقوهم بالإيمان حتى استحقوا الجنة ، فكيف لا يعاتب المسلم نفسه

( وهو يعلم أنه دون الصحابة إيماناً ودعوة إلى الحق وصبراً على المكاره في سبيل الله ) حين يؤثر ما عند الناس على ما عند الله ، ولا هم له إلا زينة الدنيا والاستكثار من المال ولو من غير الطريق الحلال ، والاعتداء على الناس ، والبغى في الأرض .

وقصارى القول — أن للإيمان حقوقا وواجبات تؤدى إلى سعادة الدارين ، من أهملها سلب النعمة التى أنع بها على السابقين ، فعلى المسلم أن يجعل همه تطبيق آى كتاب الله على أعماله ، وأن يعرض عن الاحتفال بعيوب الناس ، وأن يتعاون مع المؤمنين على البر والتقوى ، ويهجر من رغب عنها ، اكتفاء بزخرف الدنيا وزينتها .

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ؟ قُلْ مَا أَنْفَقَدْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ بِينَ وَالْيَتَاكَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَمَا تَفْعُلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمْ (٢١٥)

# شرح المفردات

الخير هنا هو المال ، وسمى به لأن حقه أن ينفق فى وجوهه ، والأقر بون هم الأولاد وأولادهم ثم الإخوة .

### المعنى الجملي

بعدأن ذكر فياسلف أن حبالناس لزينة الحياة الدنيا هو الذي أغراهم بالشقاق والخلاف ، وأن أهل الحق هم الذين يتحملون البأساء والضراء في أموالهم وأنفسهم ابتغاء مرضاة الله ، ناسب أن يذكر هنا مايرغب الإنسان في الإنفاق في ذلك السبيل ، ومن المعلوم أن بذل المال كبذل النفس ، كلاها من آيات الإيمان ، فالسامع لما تقدم تتوجه نفسه إلى البذل فيسأل عن طريقه ، ومن ثم جاء بعده السؤال مقروناً بالجواب.

روى فى أسباب النزول عن ابن عباس ، أن ابن الجموح \_ وكان شيخاً كبيراً وله مال عظيم \_ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يارسول الله ، بماذا نتصدق وعلى من ننفق ؟ فنزلت الآية .

وروی أحمد والنسائی عن أبی هر يرة أن النبی صلی الله عليه وسلم قال: تصدقوا فقال رجل: عندی دينار آخر، فقال رجل: عندی دينار آخر، قال: تصدق به علی ولدك، قال: تصدق به علی ولدك، قال: تصدق به علی ولدك، قال: عندی دينار آخر، قال: أنت أبصر به .

### الإيضاح

( يسألونك ماذا ينفقون ) أي أي شيء يتصدقون به من أصناف أموالهم ؟ .

(قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل) أى قل لهم : على المنفق أن يقدم الوالدين لأنهما قد ربياه صغيراً وتعباً فى تنشئته ، ثم الأولاد وأولادهم ، ثم الإخوة لأنهم أولى الناس بعطفه ورعايته ، ولأنه إذا تركهم يحتاجون إلى غيره كان فى ذلك عار وشنار عليه ، ثم اليتامى لعدم قدرتهم على الكسب لصغر سنهم ، ثم المساكين وأبناء السبيل للتكافل العام بين المسلمين ، فهم أعضاء أسرة واحدة ، فيجب أن يتعاونوا فى السراء والضراء .

وقد جاءت الآية فى بيان نفقة التطوع لا فى الزكاة المفروضة ، لأنها لم تعين مقدار المنفق ، والزكاة الشرعية معينة المقدار بالإجماع ، ولم يذكر سبحانه السائلين والرقاب لذكرها فى مواضع أخرى .

( وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ) أى وما تنفقوه فى وجوه البر والطاعة فى أى زمان وأى مكان على الأصناف المذكورة أو غيرها ، فالله عليم به لايغيب عنه شيء ، فلا ينسى المثو بة والجزاء عليه ، بل يضاعف عليه الجزاء .

كُتُبَ عَلَيْ كُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تَحْبُوا شَيْنًا وَهُو شَرِ لَكُمْ ، وَاللهُ مَيْنًا وَهُو شَرِ لَكُمْ ، وَاللهُ عَلَمُ وَأَ نَتَم لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦) يَسْأَلُو نَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحُرَامِ وَتَالَ فِيهِ ، عَلَمُ وَأَ نَتَم لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦) يَسْأَلُو نَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحُرَامِ وَتَالَ فِيهِ ، وَلَا يَشَالُ وَلِهُ وَاللهُ عَلَى وَاللهُ وَكُفُرْ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الحُرَامِ ، وَلَا يَرَالُونَ وَلَا يَرَالُونَ وَلَا يَنَالُ وَلَا يَرَالُونَ يَقَالُ وَلِا يَرَالُونَ يَقَالُ وَهِ وَاللهُ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلُ ، وَلا يَرَالُونَ يَقَالُونَ وَمَدْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُو كَافِر وَاللهُ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَالُونَ وَمَنْ يَرُوكُمُ فِي الدُّنِيَا وَهُو كَافِر وَاللهُ وَالْفَيْكَ حَبِطَت أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالل

# شرح المفردات

كتب عليكم: أى فرض عليكم ، والصدّ المنع ، والفتنة أى فتنة المسلمين فى دينهم بإلقاء الشبهات فى قلوبهم أو بتعذيبهم. يرتدد ، أى يرجع ، وحبط العمل بطل وفسد ، وآمنوا أى ثبتوا على إيمانهم ، وهاجروا أى فارقوا الأهل والوطن ، وجاهدوا من الجهد وهو المشقة ، ويرجون أى يتوقعون المنفعة بعمل الأسباب التى سنها الله ، ورحة الله ، أى ثوابه .

### المعنى الجملي

كان الكلام فيا مضى فى الإنفاق و بذل المال فى سبيل الله على أصناف من المؤمنين فى احتياج إلى مدّ يد المعونة والمساعدة لهم إيجادا لروح التعاون بين الإخوة

فى الإيمان ، و بنا لمبدأ التكافل العام فى الأسرة الإسلامية ، لتصلح جميع أعضائها وتكون كالبدن السلم ، لايشتكى منه عضو من الأعضاء ، فيؤدى كل عضو وظيفته فى الحياة ، و يعمل العمل الذى هيىء له بمقتضى النظام العام .

قنى ذلك بذكر القتال و بذل النفس لإعلاء دين الله وجعل كلمته العليا وكلة الكفرهى السفلى ونشرالنور الإسلامى فى أرجاء المعمورة لهدى الخلق ومعرفتهم للحق . ومن البين أن المال أخو الروح ، فالصلة بينهما وثيقة ، فناسب ذكر آيات القتال بعد ذكر أحكام الصدقة على النحو الذي عرفت .

### الإيضاح

(كتب عليكم القتال وهو كره لكم) أى فرض عليكم قتال الكفار فرض كفاية إذا قام به جماعة كفى و لم يلزم الباقين ، إلا إذا دخل العدو بلاد المسلمين فاتحاً فيكون فرض عين

وقوله: وهو كره لكم ؟ أى شاق عليكم تنفر منه الطباع لما فيه من بذل المال وخطر هلاك النفس ، وهذه الكراهة الطبيعية لا تنافى الرضا بما يكلف به الإنسان كالمريض يشرب الدواء المر البشع الذي تعافه نفسه لما يرى فيه من منافع فى العاقبة .

وهذه أول آية فرض فيها القتال وكان ذلك في السنة الثانية للهجرة ، وقد كان القتال محظوراً على النبي صلى الله عليه وسلم مدة إقامته في مكة ، فلما هاجر إلى المدينة أذن له في قتال من يقاتله من المشركين بقوله : « أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُوا » أم أذن له في قتال المشركين عامة ، ثم فرض الجهاد .

( وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شركم ) أي أن من الأشياء المكروهة طبعاً ما يفعله الإنسان لما يرجو فيه من نفع وخير فيا بعد فقد يتحمل الإنسان أخطار الأسفار لتحصيل الربح في التجارة ، ويتحمل المتاعب في طلب العلم للفوز بالسعادة في الدنيا والعقبي .

كذلك من الأشياء المستادة طبعا ما يتوقع فاعلها الضرر والأذى فى نفسه ، أو من جهة منازعة الناس له فيه ، وهكذا الحال فى ترك الجهاد فإنه يصون النفس عن خطر القتل و يصون المال عن الإنفاق منه حالا ، لكن فيه مفاسد ومضار مآلا ، كتسليط الكفار على بلاد المسلمين وأموالهم واستباحة حريمهم ، وقد يكون فى ذلك القضاء عليهم ، وكفى بذلك خسراناً ميناً .

إلى أن فى الجهاد الظفر بالغنائم ، والفرح بالاستيلاء على بلاد العدو ، وحفظ بيضة الإسلام ، وترغيب الناس فى الدخول فيه ، وإعلاء كلة الحق ، والثواب فى الآخرة ، ومرضاة الله « وَرِضْوانْ مِنَ اللهِ أَ كُبَرُ » .

(والله يعلم وأنتم لاتعلمون) أى إذا تصورتم قصور علمكم وكال علم ربكم علمتم أنه تعالى لا يأمر إلا بما فيه الخير والمصلحة لكم ، فعليكم أن تمتثلوا و إن كرهته نفوسكم ، فاشتغلوا بطاعة الله ، ولا تلتفتوا إلى مقتضى طباعكم وما تهواه قلو بكم .

وقال بعض المفسرين: المراد بذلك أن المسلمين رأوا أنفسهم فئة قليلة حملت هذا الدين واهتدت به ، فخافوا أن يقاوموا المشركين بالقوة فيهلكوا ويضيع الحق الذي هدوا إليه وكلفوا إقامته والدعوة إليه ، فأبان لهم سبحانه أن سنته قد جرت بأن ينصر الحق وحز به على الباطل وأهله ما استمسكوا به ودعوا إليه ودافعوا عنه ، وأن القعود عن المدافعة ضعف في الحق يغرى به أعداءه ويطمعهم بالتنبكيل بحز به والتألب عليه للإيقاع به .

وقد سبق فى علم الله أنه لابد أن يظهر دينه وينصر أهله على قلتهم ، ويخذل أهل الباطل على كثرتهم كما قال : «كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلْمِيلَةٍ عَلَمْتَ فِئَةً كَثْمِرَةً بِإِذْنَ اللهِ وَاللهُ مَعَ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ » وقد علم الله هذا فأنتم لاتعلمون ما خبأ لكم فى غيبه ، وستجدون صدق هذا فى امتثال أمره والعمل بما يرشدكم إليه فى كتابه .

و مد أن ذكر أن القتال كتب على هذه الأمة بيّن مسألة سألوا عنها وهي القتال في الشهر الحرام فقال:

(يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) أى يسألونك عن القتال في الشهر الحرام ، إذ اختلج في صدورهم أن الأمر به في غير الشهر الحرام والمسجد الحرام ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، أيحل لهم القتال في هذا الزمان وهذا المكان أولا ؟ و يؤيده ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش وهو ابن عمته في ثمانية من المهاجرين في جمادى الآخرة قبل وقعة بدر بشهرين ليترصد عيرا لقريش فيها عمرو بن عبد الله الحضرى وثلاثة معه ، فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير وفيها تجارة من تجارة الطائف ، وكان ذلك أول يوم من رجب ، وهم يظنونه من جمادى الآخرة ، فقالت قريش : قد استحل محمد الشهر الحرام وهو الشهر الذي يأمن فيه الخائف و يسعى الناس فيه إلى معايشهم .

ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، ووقف العير والأسيرين ولم يأخذ منها شيئاً، ولما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ندموا على مافعلوا وظنوا أن قد هلكوا فنزلت الآية، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العير وعزل منها الحس وقسم الباقي بين أسحاب السرية وقدى الأسيرين.

(قل قتال فيه كبير) أى أن أى قتال فيه و إن كان صغيراً في نفسه أمركبير مستنكر الوقوع لعظيم حرمته ، وأن ما فعله عبد الله بن جحش وما يفعله للسلمون فيا بعد من القتال فيه ، مبنى على قاعدة ارتكاب أخف الضررين إذا لم يكن من أحدهما بد ، فالقتال في نفسه أمركبير وجرم عظيم ، ولكنه ارتكب لإزالة ما هو أعظم منه ، وذلك ما ذكره تعالى بقوله :

( وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام و إخراج أهله منه أكبر عند الله أى أن منع المشركين للمؤمنين عن الطريق الذي يوصل إلى الله تعالى وهو الإسلام باضطهادهم للمسلمين ، وفتنتهم عن دينهم بقتلهم من يسلم تارة و إيذائه في نفسه وأهله وماله ومنعه من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة أخرى ، ومنعهم المسلمين

عن المسجد الحرام فى الحج والعمرة ، و إخراجهم أهله منه وهم النبى صلى الله عليه وسلم والمهاجرون ، وكفرهم بالله تعالى \_كل جريمة من هذه الجرائم التى يرتكبها المشركون أكبر عند الله من القتال فى الشهر الحرام ، فما بالك بها وقد اجتمعت معاً.

ثم ذكر عز اسمه السبب الذي من أجله شرع القتال وهي فتنة المؤمنين عن ديبهم فقال :

(والفتنة أكبر من القتل) أى فتنة المسلمين فى دينهم بإلقاء الشبهات فى قلوبهم أو بتعذيبهم كما فعلوا بعمار بن ياسر و بلال وخبّاب بن الارَتّ وغيرهم ، فقد عذبوا عماراً بالكيّ بالنار ليرجع عن دينه ، وعذب أبوه وأخوه وأمه ، فمر بهم النبى صلى الله عليه وسلم فقال : صبراً آل ياسر ، صبراً آل ياسر ، فإن موعدكم الجنة ، ومات ياسر فى العذاب ، وطعنت أمه بحر بة فى موضع عفتها فمانت ، وكان أمية بن خلف يعذب بلالاً بالجوع والعطش ليلة ويوما ، ثم يطرحه على ظهره فى الرمضاء (الرمل المحمى بلالاً بالجوع والعطش ليلة ويوما ، ثم يطرحه على ظهره فى الرمضاء (الرمل المحمى بحرارة الشمس) ويضع على ظهره صخرة عظيمة ويقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعربي ، فيأبى ذلك وتهون عليه نفسه فى سبيل الحفاظ على دينه .

وما امتنع منهم إلا من له عصبة من قومه ، على أنه لم يسلم من أذاهم ذوو المصبيات ، فقد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعوا سلا الجزور ( الكرش المملوء بالفرث ) على ظهره وهو يصلى حتى نحته عنه فاطمة رضى الله عنها ، وتعرضوا له بضروب أخرى من الإيذاء وقاه الله شرها كما قال تعالى : «إنّا كفَيْنَاكَ الْمُسْتَهُوْ بِينَ» ولما هاجر المسلمون إلى المدينة وكثر عددهم صاروا يقاتلونهم في مهجرهم لفتنتهم في الدين إن استطاعوا ، وهذا ما عناه سبحانه بقوله :

(ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) أى أن هؤلاء لاهم لهم إلا منع الإسلام عن الانتشار فى الأرض لاستحكام عداوتهم وحرصهم على فتنتكم ، فانتظار إيمانهم بمجرد الدعوة طمع فى غير مطمع ، والقتال فى الشهر الحرام أهون من الفتنة عن الإسلام إذا كان وحده ، فكيف إذا اقترن به غيره من الآثام كالصدّ عن سبيل الله ، وعن المسجد الحرام ، والكفر بالله ، والاعتداء بالقتال . وفي قوله إن استطاعوا استبعاد لاستطاعتهم ، وشك في حصولها ، وتنبيه إلى سخف عقولهم ، وكون فعلهم هذا عبثاً لا يوصل إلى غرض ، لأن من عرف الإسلام معرفة صحيحة لا يرجع عنه إلى الكفر ، وهكذا حال الكافرين في كل عصر ومصر يقاتلوننا ليردونا عن ديننا إن استطاعوا .

( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ، وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ) أى ومن يرجع منكم عن الإسلام إلى الكفر ، ويمت على هده الحال \_ بطلت أعماله حتى كأنه لم يعمل صالحاً قط ، لأن قلبه قد أظلم ، فيدهب من نفسه أثر الأعمال الصالحة الماضية ، ويخسر الدنيا والآخرة ، أما خسارة الدنيا فلما يفوته من فوائد الإسلام العاجلة ، إذ يقتل عند الظفر به ، ولا يستحق موالاة المسلمين ولا نصرتهم ، وتبين منه زوجته ، ويحرم الميراث ، وأما خسارة الآخرة فيكفي في بيانها قوله : ( وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ) . والردة تارة تحصل بالقول كإنكارشيء مما علم من الدين قطعاً ، وأخرى بالفعل والردة تارة تحصل بالقول كإنكارشيء مما علم من الدين قطعاً ، وأخرى بالفعل

والرده فاره محصل بالفول فا نكار شيء مما علم من الدين قطعا ، واخرى بالفعل الذي يوجب استهزاء صريحاً بالدين كالسجود للشمس والصم والاستهانة بالمصحف ونحو ذلك .

وظاهر الآية يدل على أن الردة لا تحبط العمل حتى يموت صاحبها على الكفر، و به أخذ الشافعي، ورأى أبو حنيفة أن الردة تحبط العمل حتى ولو رجع صاحبها إلى الإسلام تمسكا بعموم قوله تعالى: « وَلَوْ أَشْرَ كُوا لَخَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَا نُوا يَعْمَلُونَ » وقوله: « وَمَنْ يَكُفُرُ وَالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ».

ولما ذكر حال المشركين وحكم المرتدين ، بين جزاء المؤمنين المهاجرين والمجاهدين فقال :

(إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله)

أى أن المؤمنين الذين ثبتوا على إيمانهم والذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هاجروا إليه للقيام بنصرة الدين و إعلاء كلة الله ، والذين بذلوا جهدهم في مقاومة الكفار وتقوية المؤمنين \_ هم الذين يرجون رحمة الله و إحسانه ، وهم جديرون بأن يعطوا ذلك ، لأنهم استفرغوا ما في وسعهم ، و بذلوا غاية جهدهم ، ولم يدخروا وسيلة فيها مرضاة لربهم إلا فعلوها ، فحق لهم أن ينالوا الفوز والفلاح والسعادة . وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فراراً بنفسه وقومه من أذى قريش وفتتهم في دينهم ، بعد أن عاهده أهل المدينة على أن يمنعوه على عنعون منه أنفسهم ، وتبعه المؤمنون في هجرته ليعتز الإسلام بأهله ، ويقدروا على لدفاع عن أنفسهم إذا هم اجتمعوا ، واستمروا على ذلك حتى فتح مكة ، وخذل الله المشركين وجعل كلتهم السفلي وكلة الله هي العليا .

(والله غفور رحيم) أى والله واسع المغفرة للتائبين المستغفرين عظيم الرحمة بالمؤمنين ، يحقق لهم رجاءهم إن شاء بعميم فضله وعظيم طوله ، قال قتادة : هؤلاء خيار هذه الأمة ، قد جعلهم الله أهل رجاء ، ومن رجا طلب ، ومن خان هرب .

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِ، قُلْ فِيهِما إِثْمُ كَبِيرِ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمُا أَكْبَرُ مِنْ اَفَعْهِماً، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، كَذَلِكَ يُنِيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩) فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، يُبِيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩) فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ، يُبِيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآياتَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩) فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحْ لَمُمْ خَيْنٌ ، وَإِنْ شَاءَ اللهُ لَأَغْنَاكُمْ فَا إِنْ اللهُ لَأَغْنَاكُمْ أَلْفُسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ، ولَوْ شَاءَ اللهُ لَأَغْنَاكُمْ إِنْ اللهُ عَنْ يَنْ حَكِيمٍ لَا اللهُ لَا أَنْسُدَ مِنَ الْمُسْلِحِ، ولَوْ شَاءَ اللهُ لَأَغْنَاكُمْ إِنْ اللهَ عَنِينَ مُنَاءَ اللهُ لَأَغْنَاكُمْ إِنْ اللهَ عَنْ يَنْ حَكِيمٍ لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَنْ حَكِيمِ لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَنْ حَكِيمٍ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَنْ حَكِيمٍ لَهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْ يَنْ حَكِيمٍ اللهُ ال

#### شرح المفردات

الحمر مأخوذة من خمر الشيء إذا ستره وغطاه ، سميت بها لأنها تستر العقل وتغطيه ، والميسر القهار من اليسر وهو السهولة ، لأنه كسب بلا مشقة ولاكد ، والإثم الدنب ولا ذنب إلا فيما كان ضارا من قول أو فعل ، والضرر يكون في البدن والنفس والعقل والمال ، والعفو الفضل والزيادة على الحاجة ، والعنت المشقة وما يصعب احتماله ، يقال عنت العظم عنتاً إذا أصابه وهن أو كسر بعد جبر .

### المعنى الجملي

روى أحمد عن أبى هريرة قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الحفر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهما فنزلت الآية، فقال الناس: ما حرم علينا، إنما قال: إثم كبير، وكانوا يشربون الحفر حتى كان يوم صلى رجل من المهاجرين وأمّ الناس فى المغرب فحلّط فى قراءته، فأنزل الله آية أغلظ منها: « يَأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصّلاَةَ وَأَنْتُم سُكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ » ثم نزلت آية أغلظ من ذلك « يَأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسَ مِن عَمَلِ الشّيطانِ » إلى قوله: « فَهَلُ أَنْتُمُ وَجْسَ مِن عَمَلِ الشّيطانِ » إلى قوله: « فَهَلُ أَنْتُمُ مُنْتَهُونَ » قالوا انتهينا ربنا .

ومجموع الروايات يدل على أن النهى القطعي عنها كان بعد التمهيد لذلك و بعد النهى عن قرب الصلاة حال السكر ، وأوقات الصلاة متقاربة ، فمن ينهى عن قرب الصلاة وهو سكران فلابد أن يتجنب السكر في أكثر الأوقات ، لئلا تحضره الصلاة وهو سكران ، وفي هذا من الحكمة في التدريج بالتكليف ما يجعل النفوس له أقبل ، ولا تباعه أطوع .

قال القفال: والحكمة في وقوع التخريم على هذا الترتيب \_ أن الله تعالى علم

أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الحمر ، وكان انتفاعهم بها كثيراً ، فعلم الله أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم ، فلا جرم استعمل في التحريم هنا التدريج وهذا الرفق .

# الإيضاح

(يسألونك عن الخر والميسر) أى يسألونك عن حكم تناول الخر ، أحلال هو أم حرام ؟ ومثل هذا بيعها وشراؤها ونحو ذلك مما يدخل فى التصرفات التى تخالف الشرع ــ وعن حكم استعال الميسر وفعله .

وكلة ( الخر ) يراد بها عند الشافعي كل شراب مسكر ، و يراد بها عند أبي حنيفة ما اعتصر من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد .

حجة الأول (١) أن الصحابة وهم صميمو العرب فهموا من تحريم الحمر تحريم كل مسكر ، ولم يفرقوا بين ما كان من العنب وما كان من غيره ، (٣) وما رواه أبو داود والترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر خمر ، (٣) وما رواه النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمراً ، و إن من التمر خمراً ، و إن من التمر خمراً ، و إن من التعير خمراً ، وإن من الشعير خمراً ، وما أخرجه البخاري عن أنس قال : حرمت الحمر حين حرمت ، وما يتخذ من خمر الأعناب إلا القليل ، وعامة خمرنا من البسمر والتمر .

قال بعض العاماء: جرى ذكر هذه الأشياء لكونها معهودة فى ذلك العصر، فكل ما فى معناها من ذرة أو عصارة شجر أو تفاح أو بصل أو نحو ذلك مما يستخرج منه الخر الآن فحكمه حكم هذه الأصناف.

وكيفية الميسر عند العرب أنه كانت لهم عشرة قداح وتسمى الأزلام والأقلام أيضاً (واحدها قِدْح وزَكَم وقلم وهي قطع من الحشب) وأسماؤها الفذ والتوءم والرقيب والحلس والمسلل والمعلى والنافس والمنيح والسفيح والوغد ، لكل واحد من السبعة الأولى نصيب معلوم من جزور ينحرونها و يجزئونها إما عشرة أجزاء أو ثمانية وعشرين

جزءً ، ولا شيء للثلاثة الأخيرة ، فكانوا يعطون للفذ سهما ، وللتوءم سهمين ، وللرقيب ثلاثة ، وللحلس أربعة ، وللنافس خمسة ، وللمسبل ستة ، وللمعلّى سبعة ، وهو أعلاها ومن ثم يضرب به المثل ، فيقال لذى الحظ الكبير من كل شيء (هو صاحب القدّح المعلّى).

وكانوا يجعلون هذه الأزلام في الربابة وهي الخريطة توضع على يد عدل يجلجلها و يدخل يده و يخرج منها واحداً باسم رجل أثم واحداً باسم رجل آخر وهكذا ، فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح ، ومن خرج له قدح لانصيب له لم يأخذ شيئاً وغرم ثمن الجزور كله \_ وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأ كلون منها شيئاً ، و يفتخرون بذلك ، و يذمون من لم يدخل فيه و يسمونه البرم ( الوغد اللئم عديم المروءة ) .

واتفق العلماء على أن كل قمار حرام كالقمار على النَّرَّد والشِّطْرَ ُ عَلَى النَّرَّد والشَّطْرَ ُ عَج وغيرهما ، إلا ما أباح الشرع من الرهان في السباق والرماية ترغيباً فيهما للاستعداد للجهاد .

(قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) أى قل لهم إن فى تعاطى الحر والميسر إثما لأن فيهما أضراراً كثيرة ومفاسد عظيمة .

أما الحر فلها مضار في البدن والنفس والعقل والمال وفي تعامل الناس بعضهم مع بعض ، فمن ذلك :

(۱) مضارها الصحية \_ بإفساد العدة وفقد شهوة الطعام وجعوظ العينين وعظم البطن وامتقاع اللون ، ومرض الكبد والكُلّى ، والسّل الذي يفتك بالبلاد الأوربية فتكا دريعاً على عناية أهلها بالقوانين الصحية ، وقد استطار شره في مصر بعد انتشار المسكرات بها ، مع أن جوها لايساعد على انتشاره ، وإسراع الهرم إلى السكير حتى قال بعض الأطباء الألمان : إن السكير ابن الأربعين يكون نسيج السكير حتى قال بعض الأطباء الألمان : إن السكير ابن الأربعين يكون نسيج جسم ابن الستين ، وقال آخر : إن المسكر يعطل وظائف الأعضاء أو يضعفها ، فهو يضعف حاسة الذوق و يحدث التهابات في الحلق وتقرحات في الأمعاء

وتمدداً فى الكبد و يولد الشحم فيه فيضعف عمله، و يعيق دورة الدم وقد يقفها أحياناً فيموت السكِّير فجأة، كما يضعف مرونة الشرايين فتتمدد وتغلظ حتى تفسد أحياناً فيفسد الدم ولو فى بعض الأعضاء فتحدث (الغرغرينا) التى تقضى بقطع العضو الذى تظهر فيه حتى لايسرى الفساد إلى الجسم كله فيكون الموت، وكذلك يضعف مرونة الحنجرة و يهيج شعب التنفس و يحدث بحة فى الصوت و يكثر السعال.

وانقطاع النسل، فولد السكير يكون ضعيفاً وحفيده أشد ضعفاً وأقل عقلا وهكذا يسرى الضعف إلى أولاده طبقة بعد أخرى حتى ينقطع النسل، ولا سيا إذا سار الأبناء على سنة الآباء وذلك هو الغالب فيهم ، حتى قال أحد الأطباء: اقفلوا لى نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات.

- (٢) مضارها العقلية \_ أنها تضعف القوة العاقلة لتأثيرها في المجموع العصبي ، وكثيراً ما يتتهى الأمر بالسّـكور إلى الجنون .
- (٣) مضارها المالية \_ أنها نفني الثروة وتستهلك المال ، ولا سيا في هذا العصر الذي كثرت فيه أصناف الحمور وغلا ثمن الكثير منها ، وافتن تجرئها في ترويج بضاعتهم بوسائل شتى حتى لقد يجمعون بينها و بين القيادة والزنا ، فكم رأينا من خمار رومي فقير يفتح حانة في إحدى القرى فلا يلبث إلا قليلا حتى يبتلع ثروة أهلها و يصير سيد القرية ، وقد قيل : إن ما ينفق في مصر ثمناً للخمر يربو على ما ينفق في في نساكلها .
- (٤) مضارها فى المجتمع \_ وقوع النزاع والخصام بين بعض السكارى وبعض ، و بينهم و بين من يعاشرهم لأدنى بادرة تصدر من واحد منهم ، وذلك ما أشار البعه الكتاب الكريم : « إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ » .

والخسة والمهانة في عيون الناس، فقد يأتى السكِّير في كلامه وحركانه بما يضحك منه و يكون موضع السخرية من الناس، ويعبث به الصبيان إذ يكون أقل منهم

1

عقلا ، وقلما يضبط أقواله وأفكاره ، وللسكارى من النوادر ما يكفى كل ذى شرف وعقل أن يكف عن الخر ، وتمجرئ على ارتكاب الجرأم وتغرى بها ، ولا سيا الزنا والقتل ، ومن ثم سميت أم الخبائث .

- (٥) مضارها النفسية \_ إفشاء السر وهو ذو أضرار خطيرة ، ولا سيما إذا كان. متصلا بالحكومات وسياسة الدول وشئونها العسكرية ، وعليها يعتمد الجواسيس. في نجاحهم في مهامهم التي ندبوا لها .
- (٦) مضارها الدينية \_ إذ السكران لا تتأتى منه عبادة صحيحة ولا سيم الصلاة التي هي عماد الدين ، ومن ثم قال : « وَيَصُدُّ كُمُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ » أَى يصدكم الشيطان بتناولها عن الذكر والصلاة .

أما مضار الميسر فليست بأقل من مضار الحر، فنها:

- (١) أنه يورث العداوة والبغضاء بين اللاعبين .
  - (٢) أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة .
- (٣) أنه يفسد الأخلاق بتعويد الناس الكسل بانتظار الرزق من الأسباب الوهمية ، وتركهم الأعمال الجالبة للكسب كالزراعة والصناعة والتجارة وهي أساس العمران .
- (٤) خراب البيوت بغنة وضياع أموال أربابها فجأة بالخسارة في لعب الميسر ، فكم رأينا من أسرة نشأت بين أحضان الثروة والغنى ، وانحصرت ثروتها في واحد من أفرادها ، فلم يكن منه إلا أن أضاعها بين غمضة عين وانتباهتها ، وأصبحت هذه الأسرة في فقر مدقع لا تملك ما تعيش به عيش الكفاف .

أما منافع الخر فكثيرة منها:

- (١) الاتجار بها فقد كانت ولا تزال مورداً كبيراً للغني والإثراء .
- (٢) قدتكون علاجا لبعض الأمراض ككثير من السموم والنبات الضار بالمزاج المعتدل والمقدار الذي يعطى حينئذ يكون قليلا لا يكني للذة والنشوة .

- (٣) تسلى الحزين على ما يكون بعدها من رد الفعل الذي يزيد في الكاَّ بة والحزن.
- (٤) تثير النخوة والشجاعة ، وهذا من أعظم منافعها عند العرب ، و إن كان هذا مضرة في العصر الحاضر ، فإن هذه الحمية هي التي تثير الشحناء والبغضاء بين السكارى ، ولا حاجة إليها الآن في الحرب ، لأنها أصبحت فنا لابد فيه من حضور العقل وجودة النظر .
- (٥) تجمل البخيل سخياً ، وقد يكون هذا نافعاً في الأزمنة القديمة حين كان الرجل ينفق ماله بين أهله \_ أما الآن فإنه كثير الضرر لأنه يذهب بثروة البلاد ويضعها في أيدى الأشرار من الأجابب.

#### ومن منافع الميسر:

- (١) مواساة الفقراءكما في النوع المسمى (يانصيب) الذي يعمل لبناء الملاحجيَّ والمستشفيات والمدارس وغيرها من أعمال البر .
  - (٢) سرور الرابح وأريحيته .
  - (٣) أنه يصيّر الفقير غنياً بدون تعب ولا نصب .
- (و إثمهما أكبر من نفعهما) في هذا إرشاد إلى القاعدة العظيمة التي دو مها علماء الإسلام فيما بعد وهي : «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» ، و إلى القاعدة الأخرى : «ارتكاب أخف الضررين إذا كان لابد من أحدهما»

ولما كانت دلالة الآية على التحريم ليست صريحة لم تجعل تشريعا عاما تطالب به كل الأمة ، بل عمل فيها كل واحد باجتهاده ، فمن فهم منها التحريم امتنع منها ، ومن لم يفهم ذلك جرى على أصل الإباحة ، ومن ثم عمل الصحابة باجتهادهم على اختلافهم فيه ، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وصار عمر يدعو الله أن يبين في الخر بياناً شافياً حتى نزلت آية المائدة التي تقدمت : إنما الجر والميسر الخر فتركهما الصحابة جمعاً .

ولما للخمر من مضار كثيرة تركها في الجاهلية كثير من العرب منهم العباس.

ابن مرداس فقد قيل له : ألا تشرب الحنر فإنها تريد في حرارتك ؟ فقال: ما أنا بآخذ جهلى بيدى فأدخله في جوفى ، ولا أرضى أن أصبح سيد القوم وأمسى سفيههم . وقد ألفت الجماعات في أوربا وأمريكا للسعى في إبطال المسكرات ، وحمل الدول على تشديد العقوبة على بائعى الخور .

ولا ترال الأيام تظهر من مضار الخر والميسر ما لم يكن معروفا من قبل ، فيتجلى الناصدق وصف الكتاب الكريم (و إتمهما أكبر من نفعهما ) ولكن الهوى وسلطان اللذة صرفا كثيراً من أدعياء المدنية عن النظر في هذه المضار ، فأسرفوا في معاقرتها حتى غيض معين الشباب ، وحرموا من سعادة الحياة ، وحرمت منهم أمتهم وأهاوهم ، وهم أحوج ما يرجون من ذكائهم ورجاحة عقولهم ، و بدت فتنة السكر بين ذوى الثراء والجاه من المتعلمين ، وانتقلت منهم العدوى إلى غيرهم من الفلاحين، والعال والأجراء ، وعم خطر هذه الآفة وتبعها انتشار الزنا بما له من مضار لا تحصى كداء الزهرى والسيلان وغيرهما مما يوجب انقطاع النسل .

و إذا استمر انتشار الجنر والزنا في هذه البلاد ولا سيم الحمنور التي تباع للفقراء فهي مواد سامة محرقة (سبيرتو) يضاف إليها قليل من الماء والسكر، فليس بالبعيد أن تنقرض الأمة بعد حيلين أو أكثر كما انقرض هنود أمريكا، ولا يبقى منهم إلا بعض الأجراء والخدم، فالسكر والزنا مقراضان يقرضان الأم قرضاً.

وقد شاع حديثاً في مصر ما هو أفتك بالأمة من الخور وأقتل لها ، وهو بعض السموم التي تستعمل حقناً تحت الجلد أو شماً بالأنف كالمورفين والكوكايين والهروين. وأما كون إثم الميسر أكثر من نفعه فواضح مما تقدم ، ولا سيا في هذا العصر الذي كثرت فيه أنواع القار وعم ضررها ، وقد تنبهت لذلك حكومات كثيرة فمنعت أكثر أنواعه وشددت في العقو بة عليه ، مع احترامها للحرية الشخصية ، علما منها بأن منفعة القهار وهمية ومضرته حقيقية ، إذ المقامر يبذل ماله المملوك له لر بح موهوم ، والمسترسل في إضاعة المحقق طلبا للمتوهم يفسد فكره ، ويضعف عقله ، ومن ثم انتهى والمسترسل في إضاعة المحقق طلبا للمتوهم يفسد فكره ، ويضعف عقله ، ومن ثم انتهى

الأمر بالكثير من اللاعبين إلى قتل أنفسهم أو الرضا بعيشة الذل والمهانة ، وكم من أرباب الثراء ما زال الشيطان يغريه حتى فقد ثروته وعاش بقية حياته فقيراً معدما . ولبيوت القار وسائل في استدراج الأغنياء وتخريب بيوتهم بأحابيلهم وشُرُكهم التي ينصبونها .

وقلما يقدر متعاطى الخر واليسر على تركهما ، لأن للخمر تأثيراً فى الأعصاب يدعو إلى شربها والإكثار منها ، وما تحدثه من التنبيه يعقبه الخود والفتور ، فيشعر السكران بعد صحوه أنه مضطر إلى معاودة السكر ، فإذا هو عاد قويت الداعية إليه . وأما صاحب الميسر فإذا ربح طمع فى المزيد ، وإذا خسر طمع فى تعويض الحسارة وقصارى القول — أن الله قد هدانا لأن نبحث عن مضار الخر والميسر بأنفسنا لنكون على بصيرة فى تحريمهما ، وإنا لنرى الأم التى لا تدين بالإسلام قد اهتدت إلى ما لم نهتد إليه من المضار ، فأنشأت تؤلف الجماعات للسعى فى إبطال هاتين الجريمتين .

( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) أى أَىّ جزء من أموالهم ينفقون ، وأَى جزء منها يمسكون ، ليكونوا ممتثلين لقوله : « وَأَ نُفْقِتُوا فِي سَبِيلِ اللهِ » .

وقد أطلق القرآن العفو والزيادة ليقدره كل قوم على حسب عصرهم، وما يليق محالهم، والمراد بهذا الانفاق فيما زاد على الزكاة المفروضة من صدقات التطوع على الأفراد والمصالح العامة .

وقد قضت الحكمة بمجىء الإنفاق مطلقا أول الإسلام ، و بمدح الإيثار على النفس ، لأن المسلمين كانوا فئة قليلة بين أمم وشعوب تناصبهم العداوة وتبذل فى سبيل ذلك الأموال والأرواح ، فلا تستقيم لهم حال إذا لم يتحدوا و يكونوا كرجل واحد و يجودوا بالمال لخدمة المصالح العامة .

وتلك سنة الله فى كل دين حين بدء ظهوره ، حتى إذا ما اعتز وكثرت الأمة ، وصار يكفى لمرافقها العامة مايبذله كل ذى غنى من ماله \_ اختلفت الحال ودعا الأم

إلى تقييد الإنفاق ، ومن ثم سأل المسلمون ماذا ينفقون ، فأجيبوا بأنهم ينفقون الفضل والزيادة على حاجة من يعولونهم .

أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول» وأخرج ابن خريمة عنه أيضاً أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «خير الصدقة ما أبقت غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : أنفق على أو طلقنى ، ويقول مملوكك : أنفق على أو بعنى ، ويقول ولدك : إلى من تكلنى »

وأخرج ابن سعد عن جابر قال: قدم أبو الحصين السلمى بمثل بيضة الحامة من النهب، فقال يا رسول الله: أصبت هذه من معدن فحذها فهى صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال له مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من ركنه الأيسر فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، ثم قال: بأتى أحدكم بما يملك، فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يتكفف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. والحكمة في الجمع بين السؤال عن الخر والميسر والسؤال عن الإنفاق في آية واحدة ـ الموازنة بين حال فريقين من الناس، فريق ينفق المال بغير حساب في الإثم تفاخراً ومباهاة فيا لاخير فيه، أو لجرد اللذة و إن ساءت العاقبة، وفريق ينفقه في سبيل الله يزيل به ضرورة إخوانه ذوى الحاجة، أو يرفع به شأن أمته بالإنفاق في مصالحها العامة وأعمال الخير فيها كالتعليم وإنشاء الملاجئ والمستشفيات.

فالأمة التي يكون أفرادها مليون نسمة إذا بذلوا في مصالحها العامة كتربية النشء وإعداد القوة الحربية ونحو ذلك مما يرقى شئونها \_ تكون أعن وأقوى من أمة عدتها مائة مليون لايبذلون شيئا من فضل أموالهم في مثل ذلك، فكل امرىء من الأولى يكون كأمة ، لأن أمته عون له ، تعده جزءاً منها و يعدها كلا له ، والأمة

الثانية كلها لاتعد بواحد ، لأن كل واحد منها يخذله الآخرون ، ويرى أن حياته بموته ، فيكون كل واحد منها في حكم الميت ، ومثل هذا الجمع لايسمى أمة ، لأن كل واحد يعيش وحده و إن كان مع غيره على ظهر الأرض ، فهو لايتصل بمن معه ليمدهم و يستمد منهم ، و يتعاون الجميع على حفظ الوحدة الجامعة لهم و بها تتكون الأمة الناجحة في الحياة .

فالأمم لاتنهض إلا بمثل هذا التعاون ومساعدة الغنى للفقير و إعانة القوى للضعيف. و بهذا يظهر القليل على الكثير وتكون له السيادة .

(كذلك يبين الله لكم الآيات) أى على هذا النحو من البيان قضت الحكمة بأن يبين لكم الأحكام التي فيها مصالحكم ومنافعكم ، و يوجه عقولكم إلى مافيها من منافع ومضار .

(لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة) أي لتتفكروا في شئونهما معا، فتجتمع لكم مصالح الروح والجسد وتكونوا أمة وسطا ، لا كمن ظنوا أن الآخرة لا تنال إلا بترك الدنيا وإهمال منافعها فحسروها وخسروا الآخرة ، إذ الدنيا مزرعة الآخرة ، ولا كالذين انصرفوا إلى اللذات ، ففسدت أخلاقهم ، وأظلمت أرواحهم ، وصاروا كالبهائم ، وخسروا الآخرة والدنيا ، وهذه الآية وما ماثلها ترشد إلى أن الإسلام هاد إلى سعة دائرة الفكر واستعال العقل في مصالح الدارين معا ، ومن ثم قال العلماء : إن الفنون والصناعات التي يحتاج إليها الناس في معايشهم - من الفروض الدينية ، إذا أهملت الأمة شيئا منها ولم يقم من أفرادها ما يكفيها أمرها ، كانت عاصية لأمر ربها مخالفة لدينه .

وعلى هذا سارت الأمة الإسلامية فى القرون الأولى ، فكانت إذا احتاجت إلى شىء مما يستدعيه التوسع فى العمران ، عدت القيام به من فروض الدين ـ إلى أن غلا أقوام فى الدين وأهملوا مصالح الدنيا زعما منهم بأن ذلك من الزهد المطلوب والتوكل المحبوب ، وما هو منهما فى شىء ، وكان نتيجة لذلك أن أهملت الشريعة ،

ولم توجد أمة إسلامية تقيمها ، ولم يعد من المسلمين من يصلح لحكم الناس في هذه العصور التي اتسعت فيها مصالح الأمم والحكومات ، بل قد أصبح كثير من العلماء يعد الاشتغال بالعلوم والفنون التي تتوقف عليها مصالح الدنيا \_ صادًا عن الدين مبعداً عنه .

(ويسألونك عن اليتامى) أى يسألونك عن القيام بأمر اليتامى ، أو عن مخالطتهم وكفالتهم .

أخرج أبو داود والنسأى والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال : لما نزلت « وَلاَ تَقَرَّ بُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » وآية « إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامِي » انطلق من كان عنده يتيم ، فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فحال يفضل له الشيء من طعامه ، فيحبس له حتى يأكله أو يفسد ، فاشتد ذلك عليهم ، وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ( و يسألونك عن اليتامي ) الآية .

وأجمع ما ورد فى الوصية باليتامى قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أَمُّوَ الَّ الْبَتَاكَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا » وقد كان السابقون الأولون من المؤمنين يحفظون حدود الله و يأخذون القرآن بقوة ، فتحدث لهم ذكرى وعظة لايجد مثلها من بعدهم ممن لم يفهم القرآن كما فهموا .

وهذه الوصايا باليتامى ملكت على المؤمنين نفوسهم فتركتهم فى حيرة وحرج من أمر القيام على اليتامى واستغلال أموالهم خوفا من أن ينالهم شيء من الظلم، وتأثم الصحابة من مخالطة اليتامى ، فكان بعضهم يأبى القيام على اليتيم ، و بعضهم يعزل اليتيم عن عياله ، فلا يخالطونه فى شيء حتى أنهم كانوا يطبخون له وحده ، ثم فطنوا إلى ما فى هذا من الحرج مع عدم المصلحة لليتيم ، بل فيه مفسدة له فى تربيته وضياع لماله ، إلى ما فى ذلك من الاحتقار والإهابة له ، فيكون كالكلب أو كالداجن فى مأ كله ومشر به ، ومن ثم احتاجوا إلى السؤال عما يجمع بين المصلحةين ، مصلحة فى مأ كله ومشر به ، ومن ثم احتاجوا إلى السؤال عما يجمع بين المصلحةين ، مصلحة

اليتيم ليعيش فى بيت كافله عزيزاً كأحد عياله ، ومصلحة الكافل فيسلم من أكل شيء من ماله بغير حق ، فأجيبوا بقوله تعالى :

(قل إصلاح لهم خير ، و إن تخالطوهم فإخوانكم ) أى قل لمن يسأل عن المصلحة فى معاملة اليتامى من عزل أو محالطة \_ إن كل ما فيه صلاح لهم فهو خير ، فعليكم أن تصلحوا نفوسهم بالتربية والتهذيب ، وأموالهم بالتنمية والتثمير ، ولا تهملوا شئونهم فتفسد أخلاقهم و تضيع حقوقهم ، ولا وجه للتأثم من مخالطتهم فى المأكل والمشرب والسكسب ، فهم إخوانكم فى الدين ، ومن شأن الإخوة أن يكونوا خلطاء فى الملك والمعاش ، وفى ذلك منفعة لهم لاضرر عليهم ، إذ كل واحد منهم يسعى فى الملك والمعاش ، وفى ذلك منفعة لهم لاضرر عليهم ، إذ كل واحد منهم يسعى فى خير الجميع ، والمخالطة مبنية على المسامحة ، لانتفاء مظنة الطمع ، فيكون اليتيم فى البيت كالأخ الصغير تراعى مصلحته ، و يتحرى له رجحان كفته .

(والله يعلم المفسد من المصلح) أى والله يعلم ما تضمره القلوب ، وتميل إليه من قصد الإفساد أو الإصلاح فى هـذه المخالطة ، وسيحاسبكم على الدقيق والجليل من الأمور .

و إنما نبه القلوب إلى ذكر علمه تعالى ، لنلاحظ ذلك حين الغمل ، وترقب الجزاء على ما نعمل ، حتى نأمن الزلل ، ونبتعد عن مواطن الشبهة ، فشهوة الطمع كثيراً ما تسوّل للإنسان أكل مال اليتيم ، كما تزين له أكل مال أخيه الضعيف ولا وازع ولا زاجر إلا تقوى الله ، ومراقبته في السر والعلن .

وكثير من الأوصياء على الأيتام يظهرون العفة والزهد فى أكل أموالهم ، وهم يلتهمونها التهاما ، فتراهم بعد قليل أصبحوا من ذوى الثراء ، وأجرهم المفروض ليس فيه الغناء .

( ولو شاء الله لأعنتكم ) أى ولو شاء الله أن يكلفكم ما لا تطيقونه من القيام بشئون اليتامى وحفظ أموالهم دون أن يأذن لكم فى مخالطتهم لفعل ، لكنه لواسع رحمته لا يكلف النفس إلا ما تطيق كما قال : « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ

مِنْ حَرَجٍ » ومن ثم أباح لكم مخالطتهم ومعاملتهم معاملة الإخوة ، وعفا عما جرى العرف به من المسامحة قيه ، إذ ذلك لايستغنى عنه الخلطاء ، ووكل أمر ذلك إلى ضمائركم ، مع مراقبة من لاتخفى عليه خافية ، العليم بالسر والنجوى .

( إن الله عزير حكيم ) أى لوشاء إعناتكم لعز على غيره أن يمنعه ، ولكن حرت سنته أن يجعل شرائعه جامعة لمصالح عباده ، جارية على ما توحى به الفطرة المعتدلة التي فطرهم عليها .

والحكمة في وصل السؤال عن اليتامي بالسؤال عن الإنفاق والسؤال عن الخر والمسر أن السؤالين الأولين بينا حال طائفتين من الناس في بذلهم و إنفاقهم للمال فناسب أن يذكر بعدها السؤال عن طائفة هي أحق الناس بالإنفاق عليها ، وبذل المال في تربيتها و إصلاح شئونها ، وهي جماعة اليتامي ، كأنه تعالى يذكرنا بأنه حين مخالطتهم و إصلاح أمورهم يجب أن تكون النفقة من أموالنا ، وأنهم من الأصناف التي تستحق أن ينفق عليها من العفو الزائد على حاجتنا ، ولا ينبغي أن نعكس ذلك ونظمع في فضول أموالهم .

ومما تقدم تعلم ، كيف كانت عناية المؤمنين بأحكام دينهم وحفظ حدوده ، وكيف أنه تعالى شدد الأس في شأن اليتامي ، فلم يأذن بالقيام عليهم إلا بقصد الإصلاح ، ولا بمخالطتهم إلا مخالطة الإخوة ، مع توجيه القلوب إلى مراقبته والتذكير بإحاطة علمه ، ومع كل هذا لا ترى من الأوصياء على اليتامي إلا الفساد والإفساد ، دون مراقبة لله في أعمالهم ، ومراجعة نفوسهم في أفعالهم ، غير ناظرين إلى الوعيد الشديد ، الذي تقشعر من هوله الصم الجلاميد .

ولاَ تَنْكَحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَى يُؤْمِنَ ، وَلاَّمَةُ مُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْمَةُ مُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ، وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُوا ، ولَعَبْدُ مُضُولًا ، ولَعَبْدُ مُوا مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ولَوْ أَعْجَبَكُمْ ، أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّادِ ، مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ولَوْ أَعْجَبَكُمْ ، أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّادِ ،

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجُنَّةِ وَالْمَفْرَةِ بِإِذْنِهِ ، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

### المعنى الجملي

روى الواحدى عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من قبيلة غنى "يقال له مرئد بن أبى مرئد، وكان حليفاً لبنى هاشم، إلى مكة بيخرج جماعة من المسلمين أسارى بها، فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها عناق، وكانت خليلة له فى الجاهلية، فلما أسلم أعرض عنها، فأتنه وقالت و يحك يا مرئد، وكانت خليلة له فى الجاهلية، فلما أسلم أعرض عنها، فأتنه وقالت و يحك يا مرئد، ألا تخلو؟ فقال لها: إن الإسلام قد حال بينى و بينك وحرمه علينا، ولكن إن شئت تزوجتك، فقالت نعم، فقال: إذا رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته فى ذلك، ثم تزوجتك، فقالت له: وأبى تتبره، ثم استعانت عليه فضر بوه ضربا وجيعاً ثم خلوا سبيله، فلما قضى حاجته بمكة انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً وأعلمه الذى كان من أمره وأمر عناق وما لتى بسببها، فقال يا رسول الله: أيحل لى أن أتزوجها؟ فنزلت الآية.

## الإيضاح

(ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ) أى لا تتزوجوا المشركات اللاتى لاكتاب لهن حتى يؤمن بالله و يصدقن بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وقد جاء لفظ المشرك في القرآن بهذا المعنى في نحو قوله : « مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ » وفي قوله : « لم يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ » وفي قوله : « لم يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَاللهُ الْكِتَابِ وَاللهُ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِنَةُ » .

والخلاصة — لا تتروجوا المشركات ما دمن على شركهن .

( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ) أي ولأمة مؤمنة على ما بها من

خساسة الرق وقلة الخطر ، خير من مشركة حرة على ما لها من شرف الحرية ونباهة القدر ، ولو أعجبتكم بجمالها ومالها وسائر ما يوحب الرغبة فيها .

إذ بالإيمان يكون كال دينها ، وبالمال والجاه يكون كال دنياها ، ورعاية الدين أولى من رعاية الدنيا إن لم يستطع الجمع بينهما \_ إلى أنه ربما حصلت الحبة والتآلف عند اتحادهما دينا فتكمل المنافع الدنيوية أيضا من حسن العشرة وحفظ الغيب وضبط الأموال والقيام على الأولاد بتنشئتهم تنشئة قويمة ، وتهذيب أخلاقهم حتى يكونوا قدوة لسواهم .

أخرج ابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا تنكحوا النساء لحسنهن ، فعسى حسنهن أن يُر ويمَن ، ولا تنكحوهن على أموالهن ، فعسى أموالهن أن تطفيهن ، وانكحوهن على الدين ، فلأمة سوداء ذات وين أفضل » وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «تنكح المرأة لأربع ، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين . تربت يداك» أى افتقرت ، وظاهر هذا الأسلوب الدعاء عليه والمراد الدعاء له ، وهو كثير الاستعمال في كلام العرب .

( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) أى لا تزوجوهم المؤمنات إلا إذا آمنوا وتركوا ماهم عليه من الكفر ، وحينئذ يصيرون أكفاء لهن .

( ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) أى ولماوك مؤمن مع مابه من الذلة والمهانة خير من مشرك عزيز الجانب مبيب في أعين الناس .

وقصارى ماتقدم — أنه لايجوز لنا أن نتصل بالمشركين برابطة الصهر لابتزويجهم ، ولا بالتزوج منهم ، إذ المرأة موضع ثقة الرجل يأمنها على نفسه وولده ومتاعه ، وما كان الجال وحده ليحقق في المرأة هذا الوصف ، فالمشركة لا دين لها يحرم عليها الخيانة و يأمرها بالخير و ينهاها عن الشر ، فقد تخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها .

أما الكتابيات كالنصرانيات واليهوديات فقد جاء في القرآن في سورة المائدة النص على حلّهن فقال: « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » والحكمة في هذا التألفُ لأهل الكتاب ليروا حسن معاملتنا ، وسهولة شريعتنا ، فالرجل هو القوام على المرأة وصاحب الولاية والسلطة عليها ، فإذا هو أحسن معاملتها كان ذلك دليلا على أن هذا الدين يدعو إلى الإنصاف في المعاملة وسعة الصدر بين المختلفين في الدين .

وأما زواج الكتابي بالمسلمة فحرام بنص السنة وإجماع المسلمين على ذلك ، والسر في هـذا أن المرأة كما علمت ليس لها من الحقوق مثل ما للرجل ، فلا تظهر الفائدة التي تقدمت ، إلى أنه بما له عليها من السلطان يخشى أن يزيغها عن عقيدتها و يفسد منها دون أن تصلح منه .

وقد بين علة النهي عن مناكحة المشركين والمشركات بقوله:

(أولئك يدعون إلى النار) أى أن هؤلاء المشركين والمشركات من دأبهم أن يدعوا إلى كل ما يكون سبباً فى دخول النار من الأقوال والأفعال ـ وصلة الزوجية من أقوى العوامل فى تأثير هذه الدعوة فى النفوس ، إذ من شأنها أن يتسامح معها فى أمور كثيرة ، فر بما سرى شىء من عقائد الشرك للمؤمن أو المؤمنة بضروب من الشبه والتضليل ، فالمشركون عبدوا غير الله لكنهم لم يسموا عملهم عبادة ، بل أطلقوا عليه الاستشفاع والتوسل ، واتخذوا غير الله رباً و إلهاً وسموه وسيلة وشفيعاً بل أطلقوا عليه اللهي ، بغير اسمه إخراج له عن حقيقته كما قال تعالى : «وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالاً يَضُرُهُمْ وَ لا يَنفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هو لا عَ شُفَعَاوً نا عِند اللهِ » .

و إذا كانت مساكنة المشركين مع الكراهة والنفور قد أفسدت الأديان ، فكيف بهم إذا اتخذوا أزواجا ، ألا يكون في ذلك الدعوة إلى النار والسبب في الشقاء والدمار ؟

( والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ) أي أن دعوة الله التي عليها المؤمنون

هى التى توصل إلى الجنة والمغفرة بإذن الله وتوفيقه ، فهى بالضد من دعوة المشركين فتلك توصل إلى النار لسوء اختيارهم وقبح تصرفهم فى كسبهم ، وما عليه المؤمنون هو الذى هدى إليه الله بالفطرة ، و بلغه عنه رسله بإذنه ، وأرشدوا إليه خلقه .

اعتبر بهذا وانظر إلى مافتن به كثير من الشبان المصريين من الهزوج بالأفرنجيات، والغرام بعشرتهن تاركين بنات وطنهم من المسلمات المؤمنات العفيفات فأفسدن عليهم دينهم ووطنيتهم وقطعن صلة الأرحام ما بين الأزواج وأسرهم، وصارت المعيشة الزوجية في كثير من الأحيان جحيماً وغصة وعذاباً أليماً ، حتى اضطر بعضهم إلى الطلاق بعد أن أنفق كثيراً من ثروته وماله ، ومن استمر عليها أغضى العين على القذى و باع العرض رخيصا ، وققد الغيرة والنخوة التي هي أفضل شائل الرجل ، وبها يكون التفاضل بين الرجال ، وقاما اهتدت امرأة بزواجها بمسلم فأسلمت ، بل لقد عظم الخطب وعم البلاء فسرت العدوى إلى المسلمات المتعلمات الغنيات بل لقد عظم الخطب وعم البلاء فسرت العدوى إلى المسلمات المتعلمات الغنيات فتزوجن بمن أحببن من رجال الإفرنج بلا مبالاة ولاخشية من دين ، ولا خوف من حكومة ، ولا وازع من أسرة ، وكل هذا من ضعف الوازع الديني ، وترك الفضائل حكومة ، ولا وازع من أسرة ، وكل هذا من ضعف الوازع الديني ، وترك الفضائل الإسلامية التي ينبغي أن تغرس في نفوس النشء إبّان الصبا .

( ويبين آياته للناس العلهم يتذكرون ) أى ويوضح الأدلة على أحكام شريعته للناس ، فلا يذكر لهم حكما إلا إذا بين لهم حكمته ، وأرشدهم إلى فائدته ، والسرفى تشريعه ، لعلهم مهذا يعتبرون ، فإن الأحكام إذا ذكرت بعللها وأدلتها طبعت فى النفوس وتقبلتها على الوجه المرضى ، ولم تكن صوراً ورسوما تؤدى دون أن تحصل الناية منها وهى الإخبات إلى الله ، وتهذيب الأرواح وتنقيتها من أدران الذوب وأكدار المعاصى .

وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقَرْ بُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَرَّنَ فَأْنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ كُمُّ

اللهُ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢) نِسَاؤُ كُمُ حَرْثُ لَكُمُ وَأَنَّكُمْ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا لَكُمْ فَاللَّهُ وَاعْلَمُوا لَللهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

## شرح المفردات

الحيض لغة السيلان بقال حاض السيل وفاض ، وشرعا دم ذو أوصاف خاصة يخرج من الرحم في مدة محصوصة استعداداً للحمل حين المعاشرة الزوجية إبقاء للنوع البشرى ، والأذى الضرر ، واعتزال النساء زمن المحيض ترك غشيانهن في هذه المدة والطهر انقطاع دم الحيض ، والتطهر هو الاغتسال بالماء إن وجد ولم يمنع منه مانع ، أو التيمم خلفا عنه عند الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن طهرت لأقل من عشرة أيام فلا تحل له إلا إذا اغتسات أو مضى وقت صلاة والدم منقطع ، و إن طهرت لأكثر مدته وهي العشرة حلت له ولو لم تنتسل ، والحرث موضع النبت أى الأرض التي مدته وهي العشرة حلت له ولو لم تنتسل ، والحرث موضع النبت أى الأرض التي شبهت بها النساء لأنها منبت للولد كالأرض للنبات ، أني شئتم أى كيف شئتم من قيام وقعود واضطحاع و إقبال و إدبار متى كان المأتي واحداً وهو موضع الحرث .

#### المعنى الجملي

هذا ثالث الأسئلة التي جاءت معطوفة بالواو لاتصالها بما قبلها وما بعدها ، إذ كلها في التشريع المختص بالنساء ، أما الأسئلة التي وردت قبلها مفصولة فهي مختلفة الموضوعات ، فجاءت مفصولة على طريق التعداد والسرد .

كل هذه الأسئلة جاءت والنبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة والاختلاط على أتمه بين العرب واليهود ، وقد كان اليهود يشددون في مسائل الحيض كما جاء في الفصل الخامس عشر من التوراة ، وفيه : أن كل من مس الحائض في أيام طمثها يكون

نجسا ، وكل من مس فراشها يغسل ثيابه بماء ويستحم ويكون نجسا إلى المساء ، وكل من مس متاعا نجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء ، وكل من اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة أيام ، وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا \_ إلى نحو ذلك من الأحكام ، وللرجل الذي يسيل منه دم نحو هذه الأحكام .

وكان العرب فى الجاهلية لايساكنون الحيّض ، ولا يؤاكلونهن كماكانت تفعل اليهود والمجوس .

وكانت النصاري تتهاون في أمور الحيض ، وكانوا مخالطين للعرب في كثير من المواطن ، وقد جرت العادة أن الناس لايتأثمون في أمور الدين إذا كانت تتعلق بلذاتهم وشهواتهم ، وفيها منفعة لهم ، وقلما يقفون عند حدود الشرائع ، فكان هذا الاختلاف الذي يرونه بين أهل الأديان مدعاة للسؤال عن حكم المحيض في هذه الشريعة .

## الإيضاح

(ويسألونك عن المحيض) أى يسألونك عن حكم مخالطة النساء زمن الحيض.
(قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقر بوهن حتى يطهرن) أى أجبهم وقل لهم هو ضرر وأذى ، فاتركوا غشيانهن في هذه المدة ، والسر في هذا التأكيد كبح جماح الرغبة في ملابسة النساء ولو وصلت إلى حد الإيذاء ، وقد كان بعض الناس يظن أن الاعتزال ترك القرب الحقيق ، لكن السنة بينت أن المحرم إنما هو الوقاع فحسب ، فعن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأنزل الله عز وجل : (ويسألونك عن الحيض قل هو أذى ) الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اصنعوا كل شيء إلا الجماع » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن .

وعن حزام بن حكيم عن عه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يحل لى منامرأتى وهي حائض ؟ قال « لك ما فوق الإزار » أى ما فوق السرة ، رواه أبو داود. وقد جاءت الآية ببيان سبب المنع أولا ، ثم رتبت عليه الحكم وهو المنع ، ليؤخذ بالتسليم والقبول ، وليعلم أن الأحكام لم تشرع إلا للمصلحة لا للتعبد كما يرى اليهود .

والخلاصة — أنه يجب ترك عشيان النساء مدة الحيض ، لأنه سبب للأذى والضرر، وقد أثبت ذلك الطب الحديث، فقالوا إن الوقاع في زمن الحيض يحدث الأضرار الآتية .

- (١) آلام أعضاء التناسل في الأنثى ، وربما أحدث التهابات في الرحم في المبيضين أو في الحوض تضر صحتها ضرراً بليغاً ، وربما أدى ذلك إلى تلف المبيضين وأحدث العقم .
- (۲) أن دخول مواد الحيض فى عضو التناسل عند الرجل ، قد تحدث التهابا صديديا يشبه السيلان ، وربما امتد ذلك إلى الخصيتين فآذاها ، ونشأ من ذلك عقم الرجل ، وقد يصاب الرجل ( بالزهرى ) إذا كانت جراثيمه فى دم للرأة .

وعلى الجملة فقر بانها في هذه المدة قد يحدث العقم في الذكر أو في الأنثى ، ويؤدى إلى النهاب أعضاء التناسل ، فتضعف صحتهما ، وكنى بهذا ضرراً ، ومن ثم أجمع الأطباء المحدثون في بقاع المعمورة على وجوب الابتعاد عن المرأة في هذه المدة كما نطق بذلك القرآن السكريم المنزل من لدن حكيم خبير .

( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) أى فإذا اغتسلن من دم الحيض فأتوهن من المأتى الذى جبات النفوس على الميل إليه ، ومضت سنته بحفظ النوع به وهو موضع النسل .

وفى هذا إيماء إلى أن الشريعة طلبت التزوج وحرمت الرهبانية ، فليس لمسلم أن يترك الزواج على نية العبادة والتقرب إلى الله تعالى ، لأنه سبحانه قد امتن علينا بالزواج بقوله: « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِلَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » وطلبت إلينا أن ندعوه بالتوفيق للسرور بالزوجة الصالحة والولد البار فقال: « رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُن ».

فالزواج الشرعى وقر بان المرأة ابتغاء النسل من أعظم القرب ، وتركه مع القدرة عليه وعدم ألمانع مخالف لناموس الفطرة وسنته تعالى في شريعته

وحين قال عليه السلام « وفى بُضْع أحدكم صدقة » قالوا يا رسول الله : أيأتى أحدنا شهوته و يكون له فيها أجر ؟ قال « أرأيتم لو وضعها فى حرام ، أكان عليه وزر » .

وقصارى ذلك أن الإسلام لم يجعل العبادة في تعذيب النفس ومخالفة سنة الفطرة بترك ما أحل الله من لذات الدنيا ، توهما بأن ذلك مما يرضى الخالق جل وعلا .

(إن الله يحب التوابين) أى إن الله يحب الذين يرجعون إليه تأنبين غير مصرين على سيئ أفعالهم ، بتغليب سلطان الشهوة على سنة الفطرة حين أتوا نساءهم في الحيض أو في غير المأتى الذي أمر الله به .

(ويحب المتطهرين) أى أن الله تعالى يحب كل من نره نفسه عن الأقذار ، وابتعد عن ارتكاب المنكرات \_ وهؤلاء أحب إلى الله ممن فرطت منهم الذلة ووقعوا فى الدنس ثم تابوا .

( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرث كم أنى شئتم ) أى لاحرج عليكم فى إتيان نسائكم بأى كيفية شئتم ما دمتم تقصدون الاستيلاد فى الموضع الطبيعى ، فالشارع لايقصد إلى إعناتكم وحظر اللذة عليكم ، بل يريد لكم الخير والمنفعة ، ولايريد المفسدة بوضع الأشياء فى غير مواضعها .

وقد جاءت هذه الآية عقب سابقتها ، كالبيان لها شارحة وجه الحكمة التي لأجلها شرع غشيان النساء وهو حفظ بقاء النوع البشرى بالاستيلاد ، كما يحفظ النبات بالزرع والحرث ، لا لذة المباشرة لذاتها ، ومن ثم لا يحل لكم أن تأتوا النساء

فى زمن الحيض حيث لا استعداد لقَبول الزرع ، ولا فى غير المأتى الذى يتحقق يه الاستيلاد .

( وقدموا لأنفسكم واتقوا الله ) ما يقدم للنفس هو ما ينفعها في مستأنف حياتها ولا شيء أنفع للإنسان في مستقبله من ولد بار ينفعه في دينه ودنياه كما جاء في الحديث « إن الولد الصالح من عمل المرء الذي ينفعه بعد موته » ولا يكون الولد كذلك إلا إذا أحسن والداه تربيته وهذباه وجعلاه ذا خلق عظيم .

وهـذا يدعو إلى اختيار المرأة الودود الولود التى تعين الرجل على تربية ولده بحسن خلقها وعملها ، وتكون قدوة حسنة له ، إذ ينشأ وهو برى فضائلها وجلائل أعمالها ، فتنطبع صورتها فى نفسه ، فيشب وهو كامل الأخلاق حميد الصفات ، كما يختار الزارع الأرض الصالحة التى تؤتى جيد الغلة .

وقوله: (واتقوا الله) أى احذروه بأن تخرجوا النساء عن كونهن حرثا بإضاعة مادة النسل فى الحيض، أو بوضعها فى غير موضع الحرث، أو بأن تختاروا المرأة السيئة الأخلاق التى تفسد تربية الأولاد بإهمالها، وسوء القدوة فى معاشرتها.

ثم أوعد من يخالفون أمره فقال :

( واعلموا أنكم ملاقوه ) أى واعلموا أنكم ستلاقون ربكم فى الآخرة ، فيجازيكم على عصيانه ومخالفة أمره ، وتتجرعون من جراء ذلك العذاب الأليم .

(و بشر المؤمنين) أى و بشر المؤمنين الذين يقفون عند حدود دينهم ، ويتبعون هدى ربهم فى أس النساء والأولاد ، فيسعدون بنعيم الدنيا والآخرة ، فمن يختر لنفسه الزوجة الصالحة ، و يحسن تربية ما رزقه الله من الأولاد ، يكن قرير العين سعيداً بما يرى من حسن حاله وحال أهله وولده .

أما من تطغى عليه شهواته ، فيخرج عن السنن التي شرعها الله لعباده ، فإنه الايسلم من المنفصات في هذه الحياة ، وهو في الآخرة أتعس حالا وأضل سبيلا . فالسعادة كل السعادة في تكيل النفس بضادق الإيمان ، وفاضل الأخلاق ،

واطمئنان القلب عند الفرح والحزن ، ولدى السرور والهم ، وتسلم الأمر إلى خالق الخلق ومدبر أمرهم ، بعد أخذ الأهبة ، وكال العُدّة ، وهذا التوكل الذي أمرنا الله به.

وَلاَ تَجْمُلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَ عَمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا ابِيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٤) لا يُوَّاخِذُ كُمُّ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَعْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُ مَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَامً مْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر ، فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ۖ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَّاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) شرح المفردات

العرضة كالغرفة المانع المعترض دون الشيء، والمراد من الإيمان الأمور المحلوف عليها ، كما جاء في الصحيحين من قوله عليه السلام « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » واللغو مايقع في حشو الكلام من الإيمان من غير قصد ولا روية كقول الإنسان أي والله ، ولا والله ، فهذا ونحوه يسبق إلى اللسان عادة ولا يقصد به عقد اليمين فلا يؤاخذ الله به بفرض كفارة ولا بعقاب ، حتى لا يكون في ذلك حرج على المؤمنين ، والإيلاء لغة الحلف ، وشرعا حلف الرجل ألا يقرب امرأته إما لمدة معينة أو غير معينة كأن يقول: والله لا أقر بك أربعة أشهر ، أو لا أقر بك ، والتربص الإنتظار ، وفا وا أي رجعوا إلى نسائهم ، وعزموا الطلاق أي صمموا في قصده ، وعزموا ألا يعودوا إلى ملامسة نسائهم.

#### المعني الجملي

بعد أن أمرنا في الآية السابقة بتقواه وحذرنا من معصيته ومخالفة أمره \_ ذكر هنا أن مما يتقى و يحذر منه أن يجمل اسم الله عند الحلف به مانعا من البر والتقوى والإصلاح بين الناس وقد روى ابن جرير أن سبب نزول الآية أن أبا بكر حلف ألا ينفق على مسطكح بعد أن خاض فى قصة الأفك بافترائه على عائشة ، وقد كان من ذوى قرابته ، وفيه نزل « وَ لاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّمَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْ ۚ بَى » الآية .

### الإيضاح

(ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) أى لاتجعلوا الحلف بالله مانعاً لما حلفتم على تركه من عمل البر، فتتركوه تعظيما لاسمه، فالله لا يرضى أن يكون اسمه حجابا دون الحمير، فكثيراً ما يسرع الإنسان إلى الحلف بألا يفعل كذا و يكون شراً، فنهانا الله عن ذلك بألا يفعل كذا و يكون شراً، فنهانا الله عن ذلك وأمرنا بتحرى وجوه الخير، فإذا حلفنا على تركها فلنفعلها ولنكفر عن اليمين بما سيأتى في سورة المائدة .

( والله سميع عليم ) أى والله سميع لما تلفظون به ، عليم بنوايا كم ، فعليكم أن تراقبوه في السر والعلن ، وتراقبوا حدود شرائعه لتكونوا من المفلحين .

ولا يخني ما في هذا من شديد الوعيد والتهديد .

(لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) أى لايؤاخذكم بما يقع منكم من الأيمان في حشو الكلام دون أن تقصدوا به عقد اليمين ، فلا يفرض عليكم فيه كفارة ولا يعاقبكم به .

( وأكن يؤاخذكم بماكست قلوبكم ) أى ولكن يؤاخذكم بالكفارة أو العقوبة بما نوت قلوبكم وقصدته من اليمين ، حتى لا تجعلوا اسمه الكريم عرضة للابتذال ، أو مانعا من صالح الأعمال .

( والله غفور حليم ) فيغفر لعباده ما ألموا به من الذنوب ، ولا يتعجلهم بالعقو بة ، ولا يكلفهم ما يشق عليهم مما لم تقصده قلوبهم ، ولا يدخل تحت سلطان الاختيار . و بعد بيان أحكام اليمين العامة انتقل إلى حكم يمين خاصة هي يمين الإيلاء فقال:

( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) أى للذين يحلفون ألا يقربوا نساءهم أن ينتظروا مدة أربعة أشهر دون أن يطالبوا بالرجوع إلى نسائهم أو بالطلاق .

والحلف على هـذا الوجه حلف بما لايرضى الله تعالى ، لما فيه من ترك التواد والتراحم بين الزوجين ، ولما يترتب عليه من المفاسد فى أنفسهما وفى عيالهما ، ولما فيه من امتهان المرأة وهضم حقوقها .

وقد كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية ، كان الرجل لايحب امرأته ، ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف ألا يقربها أبداً ، ويتركها لاهى أيّم ولا هى ذات بعل ، وكان المسلمون فى ابتداء الإسلام يفعلون مثل هذا ، فأزال الله ذلك الضرر عنهن ، وضرب للزوج مدة يتروى فيها ، فإن رأى المصلحة فى ترك هذه المضارة فعله ، و إن رأى المصلحة فى المفارقة فارقها .

( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ) أى فإن رجعوا إلى نسائهم وحنثوا فى اليمين وقار بوهن فى أثناء هذه المدة أو فى آخرها ، فإن الله يغفر لهم ما سلف برحمته الواسعة لأن الفيئة تو بة فى حقهم ، فيغفر لهم إثم حنثهم عند التكفير .

( و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) أى و إن عزموا ألا يعودوا إلى ملامسة المرأة ، وتبتوا على ترك القربان حتى مضت المدة ، فإن الله سميع لإيلائهم وطلاقهم ، عليم بنياتهم ، فليراقبوه فيما يفعلون ، فإن كانوا يريدون بذلك إيذاء النساء ومضارتهن ، فهو يتولى عقابهم ، و إن كان لهم عذر شرعى ، بأن كان الباعث على الإيلاء تريبتهن لإقامة حدود الله ، وعلى الطلاق اليأس من إمكان العشرة ، فالله يغفر لهم .

وخلاصة ذلك — أن من حاف على ترك غشيان امرأته ، لايجوز له أن يتربص أكثر من أربعة أشهر ، فإن تاب وعاد قبل انقضائها لم يكن عليه إثم ، و إن أتمها تعين عليه أحد أمرين : الفيئة والرجوع إلى المعاشرة الزوجية أو الطلاق ، وعليه أن

يراقب الله في يختاره منهما ، فإن لم يطلق بالقول كان مطلقا بالفعل أى أنها تطلق منه بعد انتهاء تلك المدة رغم أنفه .

وقد فضل الله تعالى الفيئة على الطلاق ، إذ جعل جزاء الفيئة المغفرة والرحمة ، وذكر المولى بسمعه لما يقول ، وعلمه بما يسره فى نفسه و يقصده من عمله .

هذا حكم الإيلاء إذا أطلقه الزوج ولم يذكر زمناً أو ذكر أكثر من أربعة أشهر فإن ذكر مدة دون أربعة أشهر ، فلا يلزمه شيء إذا أتمها .

وَا لْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَ نَفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوهِ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَ بُعُولَتُهُنَّ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَ بُعُولَتُهُنَّ مَا خَلَقَ اللهُ فِي الله عَلَيْهِنَّ مَعْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ أَرَادُوا إِصْلاَحًا ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ أَرَادُوا إِصْلاَحًا ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ أَكُونَ بِرَدِّهُ فَي فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ اللهُ عَلَيْهِنَّ مِثْلُ اللهِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، واللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ (٢٢٨)

## شرح المفردات

يراد بالمطلقات هنا الأزواج اللاتى يعهد فى مثلهن أن يكمن مطلقات ، وأن يتزوجن بعد ذلك ، وهن الحرائر ذوات الحيض بقرينة ما قبلها وما بعدها من ذكر التربص بالزواج ، ولأنهن المستعدات للحمل والنسل الذى هو المقصد من الزواج .

أما من لسن كذلك كاليائسات ، فليس من شأنهن أن يطلقن ، إذ من أمضى مدة الزوجية مع امرأة حتى يئست من المحيض ، فأدب الشرع وداعى الفطرة يحمان عليه أن يرعى عهدها و يحفظ ودها \_ إلى أن مثل هذه لو طلقت فقلما تتزوج بعد ، والتي لم تبلغ الحلم لا تكاد تتزوج ، ومن عقد على مثلها كانت رغبته فيها عظيمة ، فيندر أن يتحول عنها فيطلقها .

والتربص الانتظار ، والقروء واحدها قرء ( بضم القاف وفتحها ) يطلق تارة

على حيض المرأة وأخرى على طهرها ، ومن ثم قال الحنفية والحنابلة المراد به الحيض ، وقال المالكية والشافعية المراد به الطهر ، وما فى أرحامهن يشمل الولد والحيض، والبعولة واحدهم بعل وهو الزوج ، والمراد بالدرجة هنا ما جاء فى قوله : « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ » .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه فى الآية السابقة أن المُولِي إما أن يفي، و يرجع إلى معاشرة زوجه، وإما أن يعقد العزم على الطلاق بترك القربان \_ ناسب أن يذكر بعدئذ شيئًا من أحكام الطلاق ليكون كالتنمة لما سبق .

## الإيضاح

( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) أى وحرائر النساء اللاتى يطلقن وهن من ذوات الحيض ، فاسن يائسات انقطع عنهن الحيض ، ولا صغيرات لم يصلن إلى سن الحيض \_ ينتظرن ثلاث حيض بعد الطلاق حتى يتزوجن ، ليظهر أنهن غير حوامل .

وفى قوله بأنفسهن إشارة إلى أنه يجب عليهن أن يملكن رغبتهن فى الزواج، ويكبن جماح شهواتهن إلى إتمام تلك المدة ، و إلى أن هذه الرغبة مما تنطوى عليها نفوس النساء، و إلى أنهن يستطعن امتلاكها والتربص اختياراً .

إلى ما فى هذا من التعظيم والتبجيل لهن إذ لم يؤمرن بذلك أمراً صريحاً . ثم بين سبحانه حكمة هذا التربص بالزواج ضمن حكم آخر فقال:

(ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) أي ولا يحل للنساء أن يكتمن ما خلق الله في الأرحام من ولد إذا علمت به ، أو حيض لتطيل عدتها ، وقد فشا ذلك الآن في المطلقات اللاتي لا يجدن الأزواج ، لأن القضاة يفرضون لهن النفقة ما دمن في العدة ، فهن يكتمن الحيض جهد المستطاع استدامة لهذه النفقة ،

وقد جرت الحاكم الآن على أن تكون أقصى العدة سنة قمرية كما هو رأى الإمام مالك رضى الله عنه .

وقد كانت المرأة فى الجاهلية تتزوج أحياناً بعد فراق رجل ثم يظهر أنها حبلى من الأول ، فتلحق الولد بالثانى ، فلما جاء الإسلام حرم هذا لما فيه من ضروب الغش والبهتان بنفى الولد عن قوم هو منهم و إلحاقه بمن ليس منهم ، وأمر أن تعتد بعد فراق زوجها لتظهر براءة الرحم من الحمل .

( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) أى إذا كن صادقات فى الإيمان بالله الذى أنزل الحرام والحلال لمصلحة عباده ، وباليوم الآخر الذى يجازى فيه كل عامل على ما عمل ، فلا يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن ، إذ التصديق بأن فى اتباع هذا المثوبة والرضوان ، وفى تركه الشقاء والخسران ، يقتضى الامتثال مع التعظيم والإجلال ، ولا يخفى ما فى هذا من التهديد الشديد والوعيد .

( و بعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا) أى أن بعل المرأة أحق بإرجاعها إلى العصمة الأولى فى مدة العدة إذا قصد إصلاح ذات البين وحسن المعاشرة ، أما إذا قصد من المراجعة مضارتها ومنعها من التزوج حتى تكون كالمعلقة ، فلا هو يعاشرها معاشرة الأزواج بالحسنى ، ولا يمكنها من التزوج بغيره ، فهو آثم بينه و بين ر به بهذه المراجعة .

والخلاصة — أنه لايباح للرجل أن يرد مطلقته إلى عصمته إلا إذا أراد إصلاح ذات البين ، ونية المعاشرة بالمعروف .

و إنماكان أحق بردها ، لأنه بعد الطلاق قلّما يرغب فيها الرجال ، ولأنه قد يندم على طلاقها ، ويرغب في مراجعتها ، ولا سيما إذا أنجبا أولاداً ، فتتغلب عاطفة تربيتهم وكفالتهم بين الزوجين على عاطفة الغضب العارضة ، وهذا الطلاق الذي يملك فيه الرجل حق المراجعة ما دامت المرأة في العدة يسمى طلاقاً رجعياً ،

ولا يحتاج فيه الرجل إلى رأى المرأة وإذنها \_ وسيأتى ذكر الطلاق البائن الذى لا تحل مراجعة المطلقة بعده إلا بعقد جديد برضا الزوجة أو الزواج بغيره

ولما كانت إرادة الإصلاح برد المرأة إلى العصمة ، إنما تؤتى تمرها إذا قام كل منهما بالحقوق التي ينبغي عليه أن يؤديها ، ذكر ذلك سبحانه بعبارة هي على إيجازها تعتبر دستوراً في معاملة كل من الزوجين للآخر \_ وهو مساواة الرجل للمرأة في سائر الحقوق إلا أمراً واحداً فقال :

(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة ) أي أن للرجل حقوقا وعليه واحبات يؤديها للمرأة ، وللمرأة مثل ذلك .

بيان هذا أن الحقوق والواجبات التي على كل منهما للآخر موكولة إلى الصطلاح الناس في معاملاتهم ومامجرى عليه العرف بينهم، وتابعة لشرائعهم وآدامهم وعاداتهم، فإذا طلب الرجل منها شيئاً تذكر أنه يجب عليه شيء آخر بإزائه، ومن ثم أثر عن ابن عباس أنه قال: إنى لأتزين لامرأتي كا تتزين لي لهذه الآية.

والمراد بالماثلة أن الحقوق بينهما متبادلة متكافئة ، فما من عمل تعمله للمرأة للرجل الا وللرجل عمل يقابله ، فهما متماثلان في الحقوق والأعمال ، كما أنهما متساويان في الشعور والإحساس والعقل ، فليس من العدل ولا من المصاحة أن يتحكم أحد الجنسين في الآخر و يستذله ، لأن الحياة المشتركة بينهما لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين الآخر والقيام محقوقه .

وهذه الحقوق أحملها النبي صلى الله عليه وسلم فيما قضى به بين بنته وصهره، وقضى على ابنته بخدمة البيت، وعلى على بماكان في خارجه من الأعمال .

وهذا ما تحكم به الفطرة فى توزيع الأعمال بين الزوجين، فعلى المرأة تدبير شئون المنزل والقيام بحوائج المعيشة، وعلى الرجل السعى والكسب فى خارجه، وهذا لا يمنع من استعانة كل منهما بالخدم والأجراء حين الحاجة إلى ذلك، مع القدرة عليه، كما لا يمنع من مساعدة كل منهما للآخر فى عمله حين الضرورة، يرشد إلى ذلك

قوله تعالى : « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ ۗ وَالتَّقُوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الاَبْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللهَ ﴾ .

والخلاصة — أن الإسلام رفع النساء إلى درجة لم يرفعهن إليها دين سابق ، ولا شريعة من الشرائع الماضية ، بل لم تصل إليها أمة من الأم التى بلغت شأواً بعيداً في الحضارة والمدنية ، فهي و إن بالغت في تكريم النساء واحترامهن وتعليمهن العلوم والفنون ، لا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من التصرف في مالها بدون إذن زوجها .

وقد أعطى الإسلام هذه الحقوق للمرأة منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً ، وكانت في أوربا من نحو مائة سنة تعامل معاملة الرقيق كاكانت في الجاهلية أو أسوأ منها حالاً .

ومن العجب العاجب أن الإفرنج الذين قصرت مدنيتهم عن شريعتنا في إعلاء شأن المرأة ، يفخرون علينا و يرموننا بالوحشية في معاملتها مدّعين أن ذلك هو أثر التعاليم الدينية ، ولسكن لهم بعض العذر في ذلك بما يرون عليه المسلمين في معاملتهم للنساء بحكم العادة والجهل بفقه الشريعة وعدم النظر إلى ما كان عليه الصدر الأول من المسلمين في معاملتهن .

وأما الدرجة التي للرجال عليهن فهي الرياسة والقيام على المصالح كما فسرتها الآية: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ » .

فالحياة الزوجية حياة اجتماعية تقتضى وجود رئيس يُرجع إليه حين اختلاف الآراء والرغبات ، حتى لا يعمل كلُّ ضد الآخر ، فتنفصم عروة الوحدة الجامعة و يختل النظام ، والرجل هو الأحق بهذه الرياسة ، لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله ، ومن مم كان هو المطالب بحاية المرأة والنفقة عليها ، وكانت هى المطالبة بطاعته في لا يحرم حلالا ، ولا يحلل حراما ، فإن نشزت عن طاعته كان له حق تأديبها

بالوعظ والهجر فى المضاجع والصرب غير المبرح ، كما يجوز مثله لقائد الجيش وللسلطان لمصلحة الجماعة .

أما الاعتداء عليها للتشفى من الغيظ أو لمجرد التحكم فهو ظلم لايقره الدين محال كما ورد فى الحديث عن ابن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها » .

ولاشك أن من موجبات هذه الرياسة التي للرجال أن يعلموهن ما يمكّنهن من القيام بما يجب عليهن من الواجبات ، ومعرفة مالهن من الحقوق ، ويعلموهن عقائد الدين وآدابه ، وما يجب عليهن لتربية أولادهن ، ومعاملتهن للناس .

و يختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان والأحوال ، فتمريض المرضى ومداواة الجرحى كان فيا مضى أمراً سهلا ، لكنه الآن يحتاج إلى تعلم علوم وفنون متعددة وتربية خاصة فتحت لأجلها مدارس تُعدّ لها .

وأى الأمرين أفضل فى نظر الدين والعقل، أثمر يض المرأة لزوجها إذا هو مرض أم اتخاذ ممرضة أجنبية تطلع على ما لا يحل لها أن تنظر إليه إلا للضرورة، وتتكشف على مخبآت يبته ؟

وهل تستطيع أن تفعل ذلك إذا كانت جاهلة بالقوانين الصحية غير عارفة بأسماء الأدوية ؟ وهل يمكن الأم الجاهلة أن تعلم أولادها شيئًا نافعًا لهم قبل ذهابهم إلى المدرسة ؟ أو هي تحشو أدمغتهم بخرافات وأوهام تسيء إليهم في مستأنف حياتهم عند مايصيرون رجالًا في المجتمع ، ولله درّ حافظ إبراهيم حين يقول:

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق

(والله عزيز حكم ) ثمن عزته وحكمته أن أعطى المرأة من الحقوق مثل ما أعطى الرجل بعد أن كانت كالمتاع لدى جميع الأمم ، وفى اعتبار كل الشرائع ، وأن أعطى الرجل حق الرياسة عليها ، ومن لم يرض بهذا يكن منازعا لله فى عزته وسلطانه ،

ومنكراً لحـ كمته في أحكامه ، ولا يخفى ما في هذا من الوعيد لمن خالف ما فرض الله وقدره من الأحكام .

الطَّلَاقُ مَرَّ تَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسَنَرِ مِحْ بِإِحْسَانِ ، وَلاَ يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافًا أَلاَّ مُقِيماً حُدُودَ اللهِ ، وَلاَ يَحَلُقُ أَنْ يَخَافًا أَلاَّ مُقِيماً حُدُودَ اللهِ ، تِلْكَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ مُقِيماً خُدُودَ اللهِ فَلاَ حُنَاحَ عَلَيْهِما فِيها افْتَدَتْ بِهِ ، تِلْكَ خُدُودَ اللهِ فَلاَ حُنَاحَ عَلَيْهِما فِيها افْتَدَتْ بِهِ ، تِلْكَ خُدُودَ اللهِ فَلاَ حُنَاحَ عَلَيْهِما فِيها الظَّالِمُونَ (٢٢٩) حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا .ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

#### المعنى الجملي

كان للعرب فى جاهليتهم طلاق وعدة للعرأة ومراجعة فى العدة ، لكن لم يكن الطلاق حد ولا عدد ، فإن كان الطلاق لمغاضبة عارضة عاد الزوج فراجع زوجه واستقامت بينهما العشرة ، وإن كان لمضارة الزوجة راجعها قبل انقضاء العدة ، واستأنف طلاقا جديداً ، وهكذا يفعل المرة تلو المرة أو ينيء وتسكن ثورة عضبه ، فكانت المرأة ألعوبة فى يد الرجل يضارها بالطلاق أنى شاء .

فلما جاء الإسلام أصلح مما أصلح من شئونهم الاجتماعية أمور الزوجية والطلاق والرجعة ، أخرج الترمذي والحاكم عن عائشة قالت : «كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها ، وهي امرأته إذا ارتجعها في العدة و إن طلقها مائة مرة أو أكثر ، حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني ، ولا آويك أبداً ، قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك ، فكلما همت عدّتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزلت الآية الطلاق مرتان » . . .

# الإيضاح

( الطلاق مرتان ) الطلاق اسم بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم ، ومرتان أى دفعتان . أى إن التطليق الشرعى الذى حده الله للطلاق ولم يخرج به العصمة من أيدى الرجال هو مرتان أى طلقتان تحل بكل منهما العصمة ثم تبرم ، فالجمع بين الثنتين أو الثلاث حرام كما قال بذلك جمع من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلى وعبد الله ابن مسعود وأبو موسى الأشعرى ، ويؤيده حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: « إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً، فتطلق لكل قرء تطليقة » .

فالطلاق الذى يثبت للزوج فيه حق المراجعة هو أن يوجد طلقتان فقط ، أما بعد الطلقتين بأن وجدت الثلاث فلا يثبت للزوج حق الرجعة البتة ، ولا تحل له المرأة إلا بعد زواج آخر .

( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) الإمساك بالمعروف هو أن يراجعها لا على قصد المضارة ، بل على قصد الإصلاح وحسن المعاشرة ، والتسريح بإحسان أن يوقع الطلقة الثالثة و يؤدى لها حقوقها المالية ، ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء ولا ينفر الناس منها .

والمعنى - ليس لكم بعد المرتين إلا أحد الأمرين ، الإمساك بالمعروف أو الطلاق بإحسان ، ويؤيد هذا حديث أبى رُزين الأسدى عند أبى داود وغيره ، أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم سممت الله تمالى يقول : ( الطلاق مرتان ) فأين الثالثة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : أو تسريح بإحسان .

فقوله تعالى بعد هــذا « لَعَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحَلِّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْـكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » بيان لهذا .

فإن اختار التسريح فطلقها بانت منه ولا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره .

والخلاصة — أن الرجل إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها ، يجوز له أن يراجعها من غير رضاها ما دامت في العدة ، فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها ، أو طلقها قبل الدخول بها ، فلا تحل له إلا بعقد جديد بإذنها ، فإن طلقها ثلاثاً فلا تحل له ما لم تتزوج زوجا غيره ويصبها . والحكمة في إثبات حق الرجعة \_ أن الإنسان لايحس بخطر النعمة وجليل قدرها إلا إذا فقدها ، وربما ظهرت الحجبة للمرأة بعدفراقها ، أو استبانت له الحاجة إليها وعظمت المشقة عليه في تركها والبعد عنها ، ويندم على ما فرط منه في شأنها \_ وقد تكون المرأة سادرة في كبريائها وخيلائها ، ولا تؤدى ما ينبغي للرجل من الحقوق والواجبات ، فإذا هي طلقت تذكرت مضار خطئها ، وأحست بما كان فيها من عيوب في المعاملات الزوجية والشئون المنزلية ، وتمنت أن لو كانت لها عودة تمكنها من إصلاح ما سلف منها \_ فإذا أبيح لها العودة إلى الحياة الزوجية كان في هذا فرصة في استدراك ما فات ، والعمل على الطريق السوى فيا هو آت .

وقد يحدث أحياناً أن يرجع الرجل سيرته الأولى من المشاكسة والمغاضبة وسوء الخلق، أو يحدث من الزوجة ما يدعو إلى الفراق ثانية، فيطلقها حين حدة الغضب مرة أخرى، ثم يرى أنه كان بما عمل فى غواية وضلالة، وأنه لايطيق البقاء بعيداً عنها، إذ أن أولاده لاتستقيم شئونهم إلا بوجودها، فأبيح له العودة مرة أخرى، فإذا هو عاد الثالثة استبان أن رباط الزوجية قد وهن، وأن العشرة أصبحت فى خطر وأن بقاءها زوجين ربما جر إلى ما لا تحمد عقباه من الإساءة إليها فى نفسها أو فى مالها أو فى عرضها، فيجدر أن يكون الفراق لا رجعة بعده، مع أدائه ما لها عليه من حقوق مالية، وفاء بحقوق العشرة السالفة التي كانت فيها المودة والرحة ينهما، حين كان يسكن إليها وتسكن إليه، ومن ثم ينبغى له ألا يذكرها بسوء فى نفسها أو فى عرضها وعفتها حتى لاينفر الناس منها إذا هى أرادت أن تتزوج بسواه وفى هدا منتهى المروءة والوفاء لذلك الرباط الوثيق الذى كان بينهما، وحل الزوج وثاقه بطلاقها.

وفى هـذا التشريع بذلك التدريج منتهى الرأفة والسجاحة فى تلك الشئون الاجتماعية التى يترتب عليها صلاح الأسرة وحسن تهذيب الأولاد وتثقيف عقولهم

والحدب عليهم بإشراك الوالدين في تقويم المعوج وتعهدهما لهم بالرعاية الأبوية التي لن تكون كاملة إلا إذا قام كل من الوالدين بقسط منها .

و بعد أن فرض سبحانه الإحسان على من اختار التسريح حرم على الرجال أخذ شيء من مال المرأة فقال:

(ولا يحل لكم أن تأخذوا بما آنيتموهن شيئاً) أى ولا يحل لكم أن تأخذوا منهن بإزاء الطلاق شيئاً ثما أعطيتموهن على سبيل التمليك ، مهراً كان أو غيره ، بل يجب عليكم أن تمتعوهن بشيء من المال زائداً على ذلك كا يرشد إلى ذلك قوله تعالى : « فَمُتَمَّوُهُنَ وَسَرِّحُوهُنَ سَرَاحاً جَمِيلاً »

و إنما نص سبحانه على ذلك و إن كان هـذا يفهم من الأمر بالإحسان إليهن حين التسريح ، لمزيد العناية بأمر النساء ، والتأكيد في تحذير الرحال الأقوياء من ظلم النساء الضعفاء وهضم حقوقهن كما تومئ إلى ذلك الآية الكريمة : « وَإِنْ أَرَدْتُمُ الشّيدُ ال زَوْج مِكَانَ زَوْج وَآتَيْتُمُ وَإِحْدَاهُنَ قَنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا » .

وهذا الحكم فيما إذا اختار الزوج الفراق ورغب عنها ، فإن كانت هي الطالبة لفراقه وتوسلت إلى ذلك بالنشوز وسوء العشرة ، لكراهتها إياه ، أو لسوء خلقها ، لا لمضارته إياها ، فلا جناح عليه فيما يأخذه منها لإطلاق سراحها ، إذ لا يكلف خسارة امرأته وماله بغير ذنب جناه ، وهذا ما عناه سبحانه بقوله :

(إلا أن يخافا ألا يقيا حدود الله ) ألا يقيا أى ألا يراعيا ، وحدود الله هى أحكامه التى شرعها للزوجين من حسن العشرة والماثلة فى الحقوق مع ولاية الرجل عليها ، والتعاون على القيام بتدبير المنزل وتربية الأولاد بما يصلح حالهم فى دينهم ودنياهم ، وعدم المضارة التى أشار إليها بقوله : « وَ لاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضيقُوا عَلَيْهِنَّ ». فإن خافا ذلك بأن خافت المرأة أن تعصى الله فى أمر زوجها بأن تجحد نعمة العشرة أو تخونه ، أو خاف الرجل أن يزيد على ما شرعه الله فى مؤاخذة الناشز ، فالحكم ما ذكره بقوله :

(فإن خفتم ألا يقيا حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به) الجناح الإثم والخطاب في مثل هذا للأمة لأنها متكافلة في المصالح العامة ، وأولو الأمن هم المطالبون أولا بالقيام بهذه المصالح ، والحكام وسائر الناس رقباء عليهم ، أي إذا خافا عدم إقامة حدود الله التي سنها للزوجين فلا إثم عليهما فيا تعطيه المرأة للرجل لتفتدي به نفسها وتطلق منه ، ولا على الرجل في أخذه لأجل ذلك ، لأنه برضاها واختيارها بدون إكراه منه ولا مضارة لها ، بل هي الحافزة عليه .

روى البخارى وابن ماجه والنسائى عن ابن عباس أن جميلة أخت عبد الله ابن أبى بن سلول زوج ثابت بن قيس أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ، ولكن لا أطيقه بغضاً وأكره الكفر فى الإسلام (تريد كفران نعمة العشير وخيانته) قال: أتردين عليه حديقته؟ (وكان قد أصدقها إياها) قالت نعم: قال أقبل الحديقة وطلقها تطليقة .

وهذ القراق الذي يبني على الافتداء يسمى خلمًا وعدَّته كعدة المطلقة .

ثم ختم الآية بوعيد من يخالف هذه الأحكام فقال :

( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) اعتدى: تجاوز الحد فى قول أو فعل ؛ أى هذه الأواس والنواهى المتقدمة هى الحدود التى حدها الله فى المعاملات الزوجية ، فلا تتجاوزوا ما أحللته لكم إلى ماحرمته عليكم ، وما أمرتكم به إلى ما نهيتكم عنه .

( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) الظلم وضع الشيء في غير موضعه ، وفعل ما لا ينبغي فعله ، والظلم محرب للعمران ، مبيد للأمم ، ولا سيا ظلم الأزواج للأزواج ، إذ الرابطة التي بينهما أمتن الروابط وأحكمها ، فأى رجاء في الأمة إذا انحلت فيها عما تلك الرابطة ، وهي أشد الروابط تماسكا .

وإنا لنشاهد الآن ما يدمى له القلب أسى وحسرة من انفصام روابط الزوجية بحال لم تعهد فى أى عصر من عصور الإسلام ، إذ هتك النساء حجاب الصيانة والحياء ، وأسرفن فى التبرج والاختلاط بالرجال ، وكثر الطلاق ، وقل الزواج ،

وعت الشكوى من هذه الفوضى الخلفية ، ونبذ آداب الدين والفضيلة ، وشعر العقلاء بسوء المغبة بعد أن فاتت الفرصة ، وندموا ولات ساعة مندم .

وقد جاء فى السنة الحث على ترك الطلاق ، وحظره فى غير ضرورة ، فمن ذلك حديث ثوبان عند أحمد والترمذى والبيهق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رأئحة الجنة » وقال : « المختلمات هن المنافقات » .

فَإِنَّ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحَلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيماً حُدُودَ اللهِ ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يَنْدَيْنُهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

## الإيضاح

(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تذكع روجاً غيره) أى فإن طلقها بعد المرتين الذكورتين في قوله: « الطلّاق ُ مَرَ تَانِ » ، وهـ ذه التطايقة هي المعبر عنها فيا سلف بقوله: « أو تَسْرِيح ُ بِإِحْسَانِ » فلا يملك مراجعتها بعد ذلك إلا إذا تروجت بزوج آخر زواجاً صحيحاً مقصوداً مع غشيان الثاني لها كا بينته السنة فقد روى الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتروجني عبد الرحن بن الزبير وما معه إلا مثل هُد بة الثوب ، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوق عُسيلته و يذوق عُسيلتك » ( يعني بالعسيلة أقل ما يكون من تغشي الرجل بالمرأة ) . والحكمة في اشتراط ذلك أن الرجل متى علم أن المرأة لا تحل له بعد الطلاق

ثلاثاً إلا إذا نكحت زوجاًغيره ، ولعله عدوه \_ يرتدعو يزدجر ، لأن هذا مما تنفرمنه الطباع السليمة و يأباه ذوو الغيرة والمروءة .

والآية صريحة فى أن النكاح الذى تحل به المطلقة ثلاثا ماكان زواجا محيحا عن رغبة مقصودة لذاتها ، فن تزوج بامرأة بقصد إحلالها للزوج الأولكان زواجه غير صحيح ولا تحل به المرأة للأول إذا هو طلقها ، وهو معصية لعن الشارع فاعلها ، وبهذا قال مالك وأحمد والثورى \_ وقال جماعة من الفقهاء : هو صحيح مع الكراهة ما لم يشترط ذلك فى العقد .

روى أحمد والنسائى عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أَلَا أَخْبَرُكُمُ بِالتَّيْسُ المستمار ؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال هو المحلِّل ، لعن الله المحلِّل له » .

وروى عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال: لا ، إلا نكاح رغبة لا دِلْسَة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل ثم تذوق العُسَيْلة .

وعن عمر رضى الله عنه أنه قال: لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما ، فسئل ابنه عن ذلك فقال: كلاهما زان . وسأل رجل ابن عمر فقال: ما تقول فى امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها ، لم يأمرنى ولم يعلم ؟ فقال ابن عمر: لا ، إلا نكاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكتها ، و إن كرهتها فارقتها ، و إن كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وسئل ابن عباس عمن طلق امرأته ثلاثا ثم ندم ، فقال هو رجل عصى الله فأندمه ، وأطاع الشيطان ، فلم يجعل له مخرجا ، فقيل له : فكيف ترى فى رجل يحلها له ؟ فقال : من يخدع الله يخدعه . .

ومن هذا ترى أن حكم السنة ورأى كبار الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ، لمن المحلل والمحلل له ، لكن قد فشت هذه الرذيلة بين الأشرار الذين اتخذوا الطلاق. عادة ، وجعلوا دينهم هزواً ولعباً ، حتى صار الإسلام يعاب بمثل هذا ، وما عيبه إلا يفعلهم .

( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) أى فإن طلقها الزوج الثانى فلا حرج عليه ولا على المرأة أن يتزاجعا ، ويكون هو أحق بها من الزوج الأول ، ولكن بعد تحقق الشرط الذى بينه الله بقوله :

(إن ظنا أن يقيما حدود الله) أى إن ترجح لدى كل سهما أن يقوم بحق الآخر على الوجه الذى حده الله من حسن العشرة وسلامة النية ، ليصلح حالهما و يستقيم أمرهما .

فإن خافا حين المراجعة نشوراً منها أو إضرارا منه فالرجوع ممقوت عند الله .

(وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) أي إن هذه الأحكام بينها الله على لسان نبيه في كتابه الكريم لأهل العلم بفائدتها ، ومعرفة ما فيها من المصلحة ، ليعملوا بها على الوجه الذي تتحقق به الفائدة والمنفعة ، لا لمن يجهلون ذلك ، فلا يجعلون لحسن النية و إخلاص القلب مدخلا في العمل ، فيرجع أحدهم إلى المرأة وهو يضمر لها السوء و يبغى الانتقام منها .

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَمْتُدُوا ، وَمَنْ يَفْعَلْ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَا اللهِ هَزُواً ، وَاذْ كُرُوا لِنِهْمَةَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وَلاَ تَتَخذُوا آيَاتِ اللهِ هَزُواً ، وَاذْ كُرُوا لِنِهْمَةَ لَلْكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وَلاَ تَتَخذُوا آيَاتِ اللهِ هَزُواً ، وَاذْ كُرُوا لِنِهُمَةً لِللهِ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكُمْ فِهِ ، وَلاَ تَتَخذُوا آيَاتُ الله عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكُمْ فِهِ ، وَلاَ تَتَخذَكُمْ فِهِ ، وَلاَ تَتَخذُوا آيَاتُ الله عَلَيْكُمْ فِهِ ، وَلاَ تَتَخذُوا آيَاتُ الله عَلَيْكُمْ فَعَلْ كُمْ فِهِ ، وَلاَ تَتَخذَكُمْ فَي عَلَيْكُمْ وَا أَنْ الله وَاعْمَوا أَنْ الله وَاعْلَمُ وَمَا أَنْ الله وَاعْمَوا أَنْ الله وَاعْلَمْ فَي عَلَيْمُ وَمَا أَنْ الله وَاعْمَوْ الله وَاعْلَمْ فَا أَنْ الله وَاعْمُوا أَنْ الله وَاعْلَمْ فَا أَنْ الله وَاعْلَمْ فَا أَنْ الله وَاعْلَمْ فَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَالُوا وَاللَّهُ وَاعْلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

### شرح المفردات

يقال بلغ البلد إذا وصل إليه ، ويقال أيضاً بلغه إذا شارفه ودنا منه ، يقول الرحل لصاحبه: إذا بلغت مكه فاغتسل بذى طوى ، يريد دوت منها ، لأن إذا طوى قبلها ، والأجل يطلق على المدة كلها وعلى آخرها ، فيقال لعمر الإنسان أجل ، وللموت الذى ينتهى به أجل ، والمراد هنا زمن العدة ، والمراد بالإمساك المراجعة ، والمعروف ما ألفته العقول واستحسنته النفوس شرعا وعرفا وعادة ، والمراد بالتسريح ترك المراجعة حتى تنقضى عدتها ، والضرار الضرر ، والاعتداء الظل ، وآيات الله هى آيات أحكام الطلاق والرجعة والخلع ونحو ذلك ، وهزوا أى مهزوءا بها بالإعراض عنها ، والتهاون فى المحافظة عليها ، لقلة الإكتراث بالنساء وعدم المبالاة بهن ، ونعمة الله هى الرحمة التي جعلها بين الزوجين ، وما أنزل عليكم من الكتاب أى من ونعمة الله هى الرحمة التي جعلها بين الزوجين ، وما أنزل عليكم من الكتاب أى من آيات أحكام الزوجية التي تحفظ لكم الهناء فى الدنيا والسعادة فى الآخرة ، والحكمة هى سر تشريع الأحكام و بيان ما فيها من منافع ومصالح .

## المعنى الجملي

بعد أن بين فيما سلف كيفية الطلاق المشروع وعَدده بقوله: « الطَّلَاقُ مَرَّ تَأْنِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُ وَفِي أَوْ تَسْرِيحُ إِلَّاسَانِ » وأن الأصل فيه أن يكون بلا عوض بقوله: « وَ لاَ يَحِلُ لَـكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا عَمَّا آتَيْتُمُو هُنَّ شَيْئًا » ، وأن أخذ العوض بقوله: « وَ لاَ يَحِلُ لَـكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا عَمَّا آتَيْتُمُو هُنَّ شَيْئًا » ، وأن أخذ العوض لا يحل إلا بشرط ذكره بقوله: « فإن خِفْتُم الله يُقيماً حُدُودَ الله فلاَ جُناحَ عَلَيْهِماً فيا افْتَدَتْ بِهِ » .

ذكر هنا ما يجب في معاملة المطلقات ، ونهى عن ضده ، وتوعد على فعل ذلك الضد ، وأرشد إلى المصلحة والحكمة في الانتمار بذلك الأمر والانتهاء عن ذلك النهي .

## الإيضاح

( و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) أى إذا طلقتم النساء فقار بن إتمام العدة ، فاعزموا أحد الأمرين ، إما إمساك المرأة بالمراجعة ، أو إطلاق سبيلها بالمعروف الذى شرع لسكم فى الآية : «الطَّلَاقُ مُرَّتَانِ».

و إنما فسرنا بلوغ الأجل بقرب إتمام العدة ، لأن الأجل إذا انقضى حقيقة لم يكن للزوج حق إمساكها بالمعروف ، إذ هي غير زوجة له ، وفي غير عدة منه .

ثم أكد الأمر بالإمساك بالمعروف ووضح معناه بقوله :

(ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) أى لا تراجعوهن مريدين مضارتهن و إيذاءهن بالحبس وتطويل العدة لتلجئوهن إلى افتداء أنفسهن كما كانوا يتعاطونه فى الجاهلية، روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته ، ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ، ثم يطلقها ، ثم يفعل ذلك ليضارها و يعضلها فأنزل الله هذه الآية .

وعن السدى قال : نزلت فى رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق. امرأته ، حتى انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة ، ثم راجعها ثم طلقها مضارة لها فأنزل الله تعالى : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) .

( ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) أى ومن يفعل ذلك الإمساك المؤدى إلى الظلم فقد ظلم نفسه فى الدنيا بسلوك طريق الشر و إقلاق راحة الضمير بالاعتداء، و عناصبة المرأة وأسرتها العداء فيتألبون عليه وينفرون منه حتى يوشك ألا يصاهره أحد، كا ظلم نفسه فى الآخرة بمخالفة أمر الله وتعرضه لسخطه.

(ولا تتخذوا آیات الله هنواً) أى لا تتهاونوا بحدود الله التى شرعها لكم في دينه ، جريا على سنن الجاهلية ، فإن التهاون بعد هـذا البيان والتأكيد يعد استهزاء بها .

وفي هذا وعيد شديد وتهديد لمن يتعدى هذه الحدود ، وفيه حث المسلمين على:

احترام صلة الزوجية والبعد عما كانوا يفعلونه فى الجاهلية ، إذ كانوا يتخذون هذه الصلة لعباً و يعبثون بطلاقهن و يمسكونهن عبثاً ، فقد أخرج ابن مردويه عن أبى الدرداء قال : كان الرجل يطلق ثم يقول لعبت ، و يعتق ثم يقول لعبت فأنزل الله ( ولا تتخذوا آيات الله هزواً ) فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال « ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة » .

(واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به) أي تذكروا ما أنع به عليكم من الرحمة التي جعلها بين الزوجين ، وبها امتن علينا في قوله : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » ومن جعل النكاح والطلاق والرجعة بأيدينا ، وعدم التضييق في عدد النساء كما ضيق على من سبقنا إذ أحل لهم امرأة واحدة ، ولم يحل لهم بعد موت المرأة زواج أخرى ، وبما أنزل به عليكم من آيات أحكام الزوجية التي تجعلكم في هناء في الدنيا وسعادة في الآخرة ، ومن الحكمة في سن تشريع الأحكام و بيان ما فيها من منافع ومصالح ، إذ معرفة التشريع مع حكمته تشريع التي تحدث العبرة والعظة الباعثة على الامتثال .

وقد ذكرنا سبحانه بنعمته علينا أن مكننا من إقامة الصلة الزوجية على أتمّ نظام ، وأن هدانا بهذا الدين القويم وحد لنا الحدود ووضع الأحكام مبيناً حكمها وأسرارها ، وأيدها بالمواعظ التي تهدى إلى اتباعها .

بَيْدُ أَن الناس قد أعرضوا عن هذه النعم ففسدت بينهم تلك المودة والرحمة ، وحجبهم عن الموعظة بالحكمة غرورهم بالقوة وطغيانهم بالغنى ، وكفر النساء نعمة الرجال ، وتمادين في ذمهم والتبرم بهم ، وقلد الناس بعضهم بعضاً في ذلك .

(واتقوا الله) بامتثال أمره ونهيه في أمر النساء وتوثيق الصلة الزوجية ، وترك ما ألف الناس من عدم المبالاة بعقد الزوجية الذي كانوا يرونه كمقد الرق والإجارة

فى المتاع الخسيس ، بل كانوا يرونه دون ذلك ، إذ كانوا يطلقون المرأة لأنفه سبب ، ثم يعودون إليها ، يفعلون ذلك المرة بعد المرة للضرار والإهانة .

فاعتياد المعاملة السيئة والأنس بها لايقاوم إلا بتعظيم شأن عقد الزوجية والمبالغة في تأكيده بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد .

نعم ، كان لذلك أحسن الأثر في أولئك الخارجين من ظامات الجاهلية إلى نور الإسلام ، ثم خلف من بعدهم خلف أعرضوا عن القرآن وجهلوا ما فيه من الحمكم والأحكام ، حتى صاروا شراً مماكان عليه أهل الجاهلية من ظلم النساء ومعاملة بن بالقسوة دون مراعاة لما أمر به الدين على لسان سيد المرسلين .

(واعلموا أن الله بكل شيء عليم) فلا يخفي عليه شيء مما يسره العبد أو يعلنه ، وهو لا يرضى إلا التزام حدوده والعمل بأحكامه ، مع الإخلاص وحسن النية ، حتى يكون الباطن كالظاهر في الخير ، ولا يتم ذلك إلا بمراقبة الله في العمل ، والإخلاص له في السر والعلن ، والعلم بأنه تعالى المطلع على كل شيء ، لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء .

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءِ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكُمْ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

### شرح المفردات

البلوغ الانتهاء ، والأجل هنا آخر المدة المضروبة لانقضاء العدة لا قربها كما في الآية التي قبلها ، لأن الإمساك بالمعروف والتسريح لا يتأتى بعد انقضاء العدة ،

إذ انقضاؤها إمضاء للتسريح فلا محل معه للتخيير، والتخيير يستسر إلى قرب الانقضاء والمذكور هنا النهى عن العضل و إجازة النكاح ، وهذا لا يكون إلا بعد انقضاء العدة ، ومن ثم أثر عن الشافعي أنه قال : دل السياق على افتراق البلوغين، والعضل الحبس والتضييق ، والعظة النصح والتذكير بالخير على وجه يرق له القاب و يبعث على العمل ، والزكاء النماء والبركة .

#### الإيضاح

(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلين فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) أى يأيها الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله. إذا طلقتم النساء وانقضت عدتهن ، وأراد أزواجهن أو غيرهم أن ينكحوهن وأردن هن ذلك، فلا تمنعوهن من الزواج ، إذا رضى كل من الرجل والمرأة بالآخر زوجاً ، وكان التراضى في الخطبة بما هو معروف شرعا وعادة ، بألا يكون هناك محرم ولا شيء يخل بالمعروف و يلحق العار بالمرأة وأهلها .

وفى قوله «بينهم» دليل على أنه لامانع أن يخطب الرجل المرأة إلى نفسها ، و يتفق معها على التزوج بها ، و يحرم حينئذ على الولى أن يعضلها و يمنعها من الزواج .

كا أن فى قوله « بالمعروف » دليلا على أن العضل من غير الكفء غير محرم ، كأن تريد الشريفة فى قومها أن تتزوج برجل خسيس يلحقها منه عار ، و بمس كرامة قومها منه أذى ، وحينئذ ينبغى أن تصرف عنه بالنصح والعظة .

وأجاز بعضهم العضل إذا كان المهر دون مهر المثل ، ولكن الذي ينبغي التعويل عليه أنه إذا كان الرجل حسن السيرة يرجى منه صلاح المعيشة الزوجية ، ويعسر عليه دفع المهر الكثير والنفقات الأخرى للزواج ـ لايجوز العضل بل يجب ترويجه .

والمدار في الكفاءة على العرف القومي لا على تقاليد بيوت ذوى الشرف والجاه

وكبريائهم ، فما يعده جمهرة الناس إهانة للمرأة وعاراً على أهلها ، فهو الذى يبيح لأوليائها المنع منه إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أشنع منه ، كما لايجوز إكراه المرأة على أن تتزوج بمن لا تحب ، إذ قد يجر هذا إلى أضرار ومفاسد ربما لا تحمد عقباها .

والخطاب هذا للأمة جميعها ، لأنها متكافلة فى للصالح العامة ، ليعلم المسلمون أنه يجب على من علم منهم بوقوع المنكر من أولياء النساء أو غيرهم أن ينهوه عن ذلك حتى يفيء إلى أمر الله ، وأنهم إذا سكتوا عن المنكر ورضوا به يأتمون ، إذ كثيرا ما يرجحون أهواءهم وشهواتهم على الحق والمصلحة ، ثم يقتدى بعضهم ببعض ، فيكثر الشر والمنكر فتهلك الأمة كما قال تعالى : « لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وا مِنْ في إِمْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ عَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ، كَانُوا لاَينَاهُونَ عَنْ مُنْكَر فَعَلُوهُ ، لَبلْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ » .

وقد كان من عادات الجاهلية أن يتحكم الرجال في تزويج النساء ، إذ لم يكن يزوج المرأة إلا وليها ، وقد يزوجها بمن تكره ، ويمنعها من تحب لحض الهوى .

أخرج البخارى وخلق كثير غيره عن معقل بن يسار قال : كان لى أخت فأتانى ابن عم لى فأنكحتها إياه ، فكانت عنده ما كانت ، ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت عدتها ، فهويها وهويته ، ثم خطبها مع الخطاب ، فقلت له : يا لَكُع ربي انقضت عدتها ، فهويها وهويته ، ثم خطبها مع الخطاب ، فقلت له : يا لَكُع (يا لئيم) أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها ، والله لا ترجع إليك أبدأ ، وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فعلم الله حاجته إليها ، وحاجتها إلى بعلها فأنول الآية ، قال : فني ترلت فكفرت عن يميني وأنكحتها إليها ، وفي رواية فلما سمع معقل الآية قال : أرغم أنني ، وأزوج أختى ، وأطيع ربى . إياه . وفي رواية فلما سمع معقل الآية قال : أرغم أنني ، وأزوج أختى ، وأطيع ربى . ( ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ) أى ذلك الذي تقدم من الأحكام المقرونة بالحكم ، مع الترغيب والترهيب ، يوعظ به أهل الإيمان بالله واليوم الآخر ، إذ هم الذي يتقبلونه ، وتخشع له قلوبهم ، ويتحرون العمل به ، طاعة واليوم الآخر ، ورجاء لمثو بته عليه في الدارين .

وفى الآية دليل على أن المؤمن حقاً لابد أن يتعظ به ، فالذين لايتعظون به ولا يعملون به فليسوا بمؤمنين ، بل هم يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ، لأنهم لم يتلقوا أصول الإيمان بالدليل ، فلم يقع من نفوسهم موقع التأثير فى مسالك الوجدان فوعظهم عبث ضائع ، إذ هم لا يتبعون إلا أهواءهم ، و يقلدون ما وجدوا عليه آباءهم .

(ذلكم أذكى لدكم وأطهر) أى دلكم النهى عن ترك العضل على الشرط الذي تقدم ، فيه بركة وصلاح لحال متبعيه ، وفيه ظهر لأعراضهم وأنسابهم ، وحفظ لشرفهم وأحسابهم ، فكم كان عضل النساء مدعاة للفسوق ، مفسدة للأخلاق ، وسبباً في اختلال نظم البيوت ، وشقاء الذرية .

انظر إلى ولى يمنع موليته من الزواج بمن تحب ، ويزوجها بمن تكره ، اتباعا لهواه أو لعادات قومه ، كما كانت تفعل العرب من قبل ، أيرجى لمثل هذه صلاح أو أن تقيم حدود الله ، أم يخشى أن يغويها الشيطان بمن تحب ، ويمد لهما حبل الغواية حتى لا تقف عند حد ؟ .

ولجهل الناس بوجوه المصالح الاجتماعية كانوا لايرون للنساء شأنًا في إصلاح حال البيوت ولا فسادها ، حتى جاء الإسلام وعلمهم من ذلك ما هم في أشد الحاجة إليه من حسن معاملة النساء والرفق بهن ومعاملتهن بالحسنى « وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَوْرُوفِ » .

كن المسلمين نسوا أوامر دينهم وساروا سيرة جاهلية مع نسائهم فكان لذلك أسوأ الأثر في فساد الأسر والبيوت جزاء وفاقا لتركهم عظات شريعتهم وتناسيهم أوامر دينهم .

( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) أى والله يعلم ما لكم فى ذلك من النفع والصلاح ، إذ هو العليم بوجوه الفائدة فى هذه الأحكام ، والسر فيما به أمر ، وعنه نهى ، وأنتم لا تعلمون ذلك علماً صحيحاً خالياً من الأهواء والأوهام .

فالبشر جميعاً لم يهتدوا إلى هـذه الأحكام مع اختبارهم وتجاربهم الطويلة ، بل عز بت حكمتها عن نفوس الكثيرين منهم ، بعد أن نزل بها الوحى ، وجاءبها الدين ، فلم يعملوا بها ، وكان يجب عليهم أن يقيموها على وجهها ملاحظين ما لهـا من فوائد ومنافع أرشد إليها العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء .

وَالْوَالِدَاتُ مُرْضِمْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرَمَّ الرَّضَاعَةَ ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُو َ هُنَّ بِالْمَمْرُوفِ ، لاَ تُكلَّف الرَّضَاعَة ، وَعَلَى الْمَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ ، وَعَلَى نَفْسُ إِلاَّ وُسْعَهَا ، لاَ تُضَارَّ وَالِدَةُ بِولَدِها ، وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِولَدِهِ ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَرَادًا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَرَدْتُمُ أَنْ تَسْتَر ضِعُوا أَوْلاَدًكُ فَلاَ جُنَاحَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمَتُمْ مَا آتَيْدَتُمْ فِالْمَوْرُوفِ ، وَاتَقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْ يُولِدُ بَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

# شرح المفردات

الحول والعام يقعان على صيفة وشتوة كاملتين ، والسنة تبتدىء من أى يوم عددته من العام إلى مثله ، والمولود له هو الوالد ، والتكليف الإلزام ، والوسع ضد الضيق وهو ما تتسع له القدرة ولا يبلغ آخر مداها ، والطاقة آخر درجات القدرة فليس بعدها إلا العجز التام، مأخوذة من آخر طاقة ( فتلة ) من الطاقات التي يتألف منها الحبل ، والمضارة مشاركة كل من الوالدين للآخر في الضرر ، فتفيد أن كل إضرار من أحدهما للآخر بسبب الولد إضرار بنفسه ، إذ هذا يستلزم ضر الولد، وكيف تحسن تربية ولد بين أبوين هم كل منهما إيذاء الآخر وضرره ، والفصال وكيف تحسن تربية ولد بين أبوين هم كل منهما إيذاء الآخر وضرره ، والفصال

الفطام لأنه يفصل الولد من أمه ، ويفصلها منه فيكمون مستقلا فى غذائه دونها ، والتشاور والمشاورة والمشورة استخراج الرأى من المستشارين ، ولا جناح عليهما أى لا حرج ، واسترضعت المرأة الطفل أى اتخذتها مرضعاً له ، ما آتيتم أى ما ضمنتم والتزمتم ، بالمعروف أى على الوجه المتعارف المستحسن شرعا وعادة .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أحكام الطلاق فى الآيات السالفة ، وبين حرمة العضل على الأولياء ـ ذكر هنا أحكام الرضاعة وكيفية التعامل بين الأزواج من المعاشرة بالمعروف ، وتربية الأطفال والعناية بشئونهم بطريق التشاور والتراضى بين الوالدين .

### الإيضاح

( والوالدت يرضمن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) أى على جميع الوالدات مطلقات كن أو غير مطلقات أن يرضعن أولادهن مدى حولين كاملين لا زيادة عليهما ، وقد تنقص المدة إذا رأى الوالدان أن فى ذلك مصاحة ، والأمر موكول إلى اجتهادهما .

و إنما وجب ذلك على الأم لأن لبنها أفضل لبن باتفاق الأطباء، فالولد قد تكون من دمها وهو في أحشائها ، فلما برز إلى الوجود تحول الدم إلى لبن يتغذى منه وهو منفصل منها ، فهو الذى يلائمه في التغذية وهو سائر معه على حسب سنه ، ولا يخشى على الولد منه منعلة بدنية أو خلقية تكون فيه ، فما أخذه وهو في الرحم فاللبن لا يزيده شيئاً ، فإذا أرضعته مرضع لضرورة وجب التدقيق في صحتها ومعرفة أخلاقها وبذل الجهد في اختيارها ، لأن لبنها يؤثر في جسم الطفل وأخلاقه وآدابه ، إذ هو يخرج من دمها و يمتصه الولد ، فيكون دما له ينمو به اللحم و يُنشز العظم ، فيؤثر فيه جسمياً وخلقياً ، وقد لوحظ أن تأثير انفعالاتها النفسية والعقلية في الرضيع أشد من تأثير

صفاتها البدنية فيه ، حتى لقد يؤثر صوتها فى صوته ، فما بالك بآثار عقلها وشعورها وملكاتها النفسية ، وقد فطن لهـذا علماء التربية والتهذيب فى الأمم الراقية ، حتى كانت قيصرة روسيا ترضع أولادها وتحرم عليهم المراضع .

فأين هذا مما نراه اليوم من التهاون في رضاعة الأولاد وسائر شئونهم ، فرغب نساء الأغنياء عنها ترفعاً وطمعاً في بقاء الجمال وحفظ الصحة وسرعة الحمل ، وكل هذا مقاوم لسنة الفطرة ومفسد لتربية الأولاد .

وقد كان المسلمين من دينهم وازع أيما وازع ، فقد هداهم إلى ما فيه المصلحة في تربية الطفل وتهذيبه ، ولم نر ديناً تعرض لمحاسن تربية النشء ومساويها مثل ما تعرض له الدين الإسلامي ، فاللهم وفق المسلمين إلى الاهتداء بهديه ، والتحلي بآدابه .

ويرى جمع من العلماء أنه يجمل بالأم أن ترضع ولا يجب عليها ذلك إلا إذا تعينت هي للإرضاع بأن كان الولد لايقبل غير تديها كما يشاهد ذلك من بعض الأطفال ، أو كان الأب عاجراً عن استئجار ظئر ترضعه ، أو كان قادراً ولم يجد من ترضع .

و توله كاملين تأكيد لذلك ؛ إذ قد جرت العادة أن يتسامح في مثل هذا فيقال: أقمت عند فلان حولين بمكان كذا ، ويكون قد أقام حولا و بعض الحول .

والحكمة في تحديد هذه المدة في الرضاع العناية بشئون الطفل ، فإن اللبن هو الغذاء الموافق له في هذه السن ، إلى أنه محتاج إلى شفقة وعناية تامة لاتتوافر عند غير الأم ، إلا إذا رأى الوالدان المصلحة في أقل من ذلك ، فهما اللذان راعيان صحة الطفل فن الو لدان من يستغنى عن اللبن بالطعام اللطيف قبل تمام الحولين .

وقد استنبط العلماء من هذه الآية ومن قوله : « وَ حَمْلُهُ وَ فَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا » أقل مدة الحل ، فإنه إذا أُسقطت مدة الرضاع من ثلاثين شهراً يكون الباقى ستة أشهر وهي أقل المدة .

وقد روی هذا عن علی وابن عباس رضی الله عنهما .

( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) أى وعلى الوالد كفاية المرضع من طعام وكسوة لتقوم بخدمته حق القيام ، وتحفظه من عاديات الأيام .

و إنما عبر بالمولود له ، ولم يعبر بالوالد للإشارة إلى أن الأولاد لآبائهم ، فإليهم ينسبون ، وبهم يدْعون ، والأمهات مستودعات لهم كما قال المأمون :

لا تزرين بفتى من أن يكون له أم من الروم أو سوداء دعجاء فإنما أمهات النياس أوعية مستودعات وللأبناء آباء

والخلاصة -- أن الوالدات قد حملن للوالد ، وأرضعن له ، فعليه أن ينفق عليهن ما فيه الكفاية من طعام وشراب وكسوة ليقمن بخدمته ، و يحفظنه و يرعين شئوله ، وأن يكون ذلك الانفاق على حسب المعروف اللائق بحال المرأة في البيئة التي تعيش فيها ، ولا تلحقها به غضاضة في نوعه ، ولا في طرق أدائه .

( لا تكلف نفس إلا وسعها ) أى لا تلزم نفس إلا بما تتسع له قدرتها بحيث لا ينتهى إلى الضيق ، وقد فسر هذا فى سورة الطلاق بقوله : « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ، وَمِنْ قُدُرَ عَلَيْهُ رِزْقَهُ فَلْيُنْفِقْ ثِمَّا آتَاهُ اللهُ ، لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ، سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْر يُسْرًا » .

ثم بين العلة في تشريع الأحكام السابقة بقوله:

(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) أى أن العلة فى تشريع ما تقدم منع الضرار من الجانبين بإعطاء كل ذى حق حقه بالمعروف ، فيحرم أن يأتى من أحد الوالدين إضرار بالآخر بسبب الولد ، فلا ينبغى أن تمتنع الأم من إرضاعه تعجيزاً للوالد بالتماس الظئر ، أو تكلفه من النفقة فوق وسعه ، أو تقصر فى تربية الولد تربية بدنية أو خلقية أو عقلية لتغيظ الرجل ، كذلك لايليق به أن يمنعها من إرضاع بدنية أو هى له أرأم و به أرأف ، وعليه أحنى وأعطف ، أو يضيق عليها فى النفقة مع الإرضاع ، أو يمنعها من رؤيته ولو بعد مدة الرضاع والحضانة .

( وعلى الوارث مثل ذلك ) أى وعلى وارث الصبى وهو قريبه الذى لايجوز له أن يتزوجه على تقدير أن يكون أحدهما ذكراً والثانى أنثى ، مثل ما وجب على الأب من الرزق والكسوة وأجرة الرضاع

وقيل المراد بالوارث وارث الصبى من الوالدين أى إذا مات أحد الوالدين فيجب على الآخر ما كان يجب عليه من إرضاعه والنفقة عليه .

(فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) أى أن للوالدين صاحبى الحق المشترك فى الولد الراغبين فى تربيته تربية قويمة فى جسمه وعقله .. أن يفطاه قبل الحولين الكاملين أو بعدهما إذا اتفق رأيهما على ذلك بعد التشاور والتراضى بينهما، لأن هذا التحديد إنما هو للمصلحة ودفع الضرر، فتى رأيا الفائدة فى الأقل أو فى الأكثر فعلاه، أما إذا أقدم أحدهما على ما يضر بالولد كأن ملت الأم الإرضاع، أو بخل الأب بإعطاء الأجرة بقية الأجل المضروب فلا حق له فى ذلك، و إنما اعتبر رضا الأم مع أن ولى الولد هو الأب وصلاحه منوط بنظره، مراعاة لمصلحة الطفل، إذ هى لكال شفقتها عليه لا تفكر إلا فيا له فيه خير وفائدة.

وهأنت ذا ترى إرشاد القرآن إلى استعال المشورة في أدنى الأعمال لتربية الولد ، ولم يبح لأحد الوالدين الاستبداد بذلك دون الآخر \_ فما بالك بأجل الأعمال خطراً وأعظمها فائدة ، فهل بعد هذا من شك في حاجة الملوك والأمراء إليها في تربية الأمم وتدبير شئونها ؟ ومن ثم طلبها القرآن الكريم من الرسول صلوات الله عليه بقوله : « وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » ومدح المؤمنين بقوله تعالى : « وَأَمْرُ هُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ » .

(وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) أى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم المراضع الأجنبيات فلا ضير في ذلك إذا أعطيتم لهن الأجور المتعارفة لأمثالهن ، لما في ذلك من مصلحة المرضع ومصلحة للولد والوالد فإن المرضع إذا لم تعامل معاملة حسنة ترضيها بأن تأخذ أجرها كاملا غير منقوص ، وتمنح الهبات والعطايا \_ لا تهتم بالطفل ولا تعنى بارضاعه ، ولا بنظافته ولا بسائر

شئونه ، و إذا هى أوذيت تغير لبنها فيكون ضاراً بالطفل مؤذيا له ، و يتبع هذا إيذاء الوالد حين يرى ابنه على غير ما يحب و يهوى .

( واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير ) أى واخشوا الله فلا تفرطوا فى شىء من هذه الأحكام مع توخى الحكمة فيها ، واعلموا أن الله بصير بأعمالكم فهو يجازيكم عليها ، فإذا فتم بحقوق الأطفال بتراض و تشاور واجتنبتم المضارة كان الأولاد قرة أعين لكم فى الدنيا وسبب المثوبة فى الآخرة ، و إن أنتم اتبعتم أهواءكم وعمل كل منكم على مضارة الآخر كان الأولاد بلاء وفتنة لكم فى الدنيا واستحققم عذاب الله فى الآخرة .

فها أشد هذا التهديد والوعيد على ترك العناية بالأطفال ومضارة كل من الوالدين للآخر من أجل أولادها ، فليعتبر بذلك المسلمون ولا يجعلوا تربية الأولاد موكولة إلى المصادفة ، والعناية بها دون العناية بسلعة التاجر وأدوات الصانع وماشية الزارع ، وما أبعد المسلمين اليوم عن اتباع مناهج دينهم واتباع وصاياه ، ولله الأمر من قبل ومن بعد .

وَالَّذِينَ يُتُوفَوْنَ مِنْكُو وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِمِنَ أَرْبَعَةَ أَنْ بَعُونَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسِمِنَ أَنْفُسِمِنَ أَنْفُسِمِنَ أَنْفُسِمِنَ أَنْفُسِمِنَ أَنْفُسِمِنَ فَيَا لَمُونَ فَيَا لَمُونَ فَيَا لَكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنْفُسِمِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِينَ (٢٣٤) وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِاللّهُ أَنْكُمْ بِي أَنْفُسِكُمْ ، عَلَمَ اللهُ أَنَّكُمْ بِي مِن خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْمَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ، عَلَمَ اللهُ أَنَّكُمْ بِي مِن خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْمَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ، عَلَمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْ كُرُونَهُنَ وَلَكِنْ لاَ تُواعِدُوهُمَنَ سِرَّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قُولًا مَوْلاً مَعْرُوفًا ، وَلاَ مَعْرُوفًا ، وَلاَ مَعْرُوفًا ، وَلاَ مَعْرُوفًا أَنَّ اللهَ عَنْوَرَهُ وَا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورٌ خَلِيمٌ (٢٣٥) . ولا تَعْرُهُوا أَنَّ اللهَ عَفُورٌ خَلِيمٌ (٢٣٥) .

# شرح المفردات

يتوفون منكم أى يتوفاهم الله ويقبض أرواحهم ، ويذرون أى يتركون ، والزوج يطلق على الذكر والأنثى كما قال تعالى: « وَأَزْوَاجُهُ أُمَّاتُهُمْ » وأصله العدد المكوّن من شيئين اتحدا وصارا شيئاً واحداً فى للباطن و إن كانا شيئين فى الظاهر ، وسمى به كل من الرجل والمرأة للدلالة على أن من مقتضى الفطرة أن يتحد الرجل بامرأته والمرأة ببعلها ، بتمازج النفوس ووحدة المصلحة ، حتى يكون كل منهما كأنه عين الآخر ، ويتربصن أى ينتظرن ، و بلغن أجلهن أى أتمن عدتهن وانتهت مدة التربص والانتظار ، والتعريض فى الكلام أن تفهم المخاطب ما تريد بضرب من الإشارة والتاويح بدون تصريح ، والخطبة (بكسر الخاء) هى طلب الرجل المرأة للزواج بالوسائل المعروفة بين الناس ، والإكنان فى النفس هو ما يضمره مريد الزواج فى نفسه و يعزم عليه من التروج بالمرأة بعد انقضاء العدة ، والقول المعروف ما لا يستحيا منه فى المجاهرة كذكر حسن الماشرة وسعة الصدر لازوجات إلى نحو ذلك .

وعزم الشيء وعزم عليه واعتزمه : إذا صم على تنفيذه ، والكتاب بمعنى المكتوب أى المفروض ، وأجله أى نهايته .

#### المعنى الحملي

كان الكلام قبل هذا في أحكام الطلاق من جهة عَدَده وكيفيته ، وأن للزوج المراجعة والإمساك بالمعروف ، كما له التسر يحوالتطليق بالإحسان ، ثم ذكر بعده حكم الإرضاع وما للوالدة من حقوق فيه ، وما على الوالد من واجبات قبل ولده من رزق وكسوة ونحو ذلك \_ وهنا ذكر أحكام من يموت بعولتهن من وجوب الحداد عليهم ، ومن وجوب العدة ، ومن جواز خطبتهن ، ومن صحة المقد عليهن .

## الإيضاخ

( والدين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) أى أن الرجال الذين يموتون ويتركون زوجات يردن الزواج ، لايحل لزوجاتهم أن يتعرضن لخطبة ولا زواج ولا خروج من المنزل إلا لعذر شرعى مدة أربعة أشهر وعشرة أيام .

وخلاصة المعنى — إن عدة النساء اللاتى يموت أزواجهن أربعة أشهر وعشرة. أيام لايتعرضن فيها للزواج بزينة ولا خروج من المنزل إلا للأعذار المبيحة لذلك ، ولا يواعدن الرجال بالزواج ، اهتماما بحقوق الزوجية وتعظما لشأنها .

وقد حرمت السنة الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام .

وهذا الحكم خاص بغير الحوامل، فإن الحامل التي يموت زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل ولو بعد الموت بساعة كما قال تعالى : « وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن .

روى أبو داود حديث سُبيعة الأسلمية قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها حلت حين وضعت حملها، وكانت ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر .

ولا نبحث عن الحكمة في تحديد هذه المدة فهي كأعداد الركعات ومقدار الواجب في الزكاة ، وقال بعضهم في بيانها : إن تعرف براءة الرحم احتاجت إلى ثلاثة قروء أو ستين يوما ، فبراءة النفس من الحزن والكآبة تحتاج إلى مدة أطول من هذه لعظم الكارثة وفداحة الخطب ، إلى أن التعجيل بالزواج مما يسيء أهل الزوج ويفضي إلى الخوض في شأن المرأة ، إذ يقولون إنها لم تكن على ما ينبغي من الوفاء للزوج والحزن عليه ، إلى أنه كان من المعروف عند العرب أن المرأة تصبر على البعد عن الرجل أربعة أشهر بلا حرج ولا مشقة وتتوق إليه بعد ذلك ، حتى إن عمر أمر ألاينيب المجاهدون عن أزواجهم أكثر من أربعة أشهر بعد أن سأل أهل بيته.

و إذا صح أن هذا أصل في المسألة تكون الزيادة الاحتياطية عشرة أيام .

وهَــذا التحديد لعدة الوفاة يشمل الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض واليائسة .

( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن فى أنفسهن بالمعروف ) أى فإذا أتممن عدتهن وانتهت مدة التربص والانتظار فلا إثم عليكم أيها المسلمون أن تفعل المرأة ما كان محظوراً عليها قبل ذلك من التزين والتعرض للخطّاب والخروج من المنزل على الوجه المعروف شرعا وعمافا .

فإن فعلن شيئًا من ذلك قبل انقضاء الأجل كن قد أتين بمنكر فيجب على أوليائهن وخيار المسامين أن يمنعوهن ، فإن لم يستطيعوا ذلك استعانوا بالحاكم لإزالة . هذا المنكر

وقد بينت السنة والأخبار الصحيحة ما يحظر على المرأة أن تفعله ، فقد روى الشيخان من حديث حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت : دخلت على أم حبيبة حين توفى أبو سفيان (والدها) فدعت بطيب فيه صفرة خاوق وغيره ، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضها ، ثم قالت والله ما بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أر بعة أشهر وعشراً .

وقالت زينب: سمعت أمى أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله، إن ابنتي توفى زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) مرتين أو ثلاثاً \_ كل ذلك يقول (لا) ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر

وقد كانت المرأة فى الجاهلية تحد على زوجها شر حداد وأقبحه ، فكانت تمكث سنة كاملة لا تمس طيباً ولا زينة ، ولا تبدو للناس فى مجتمعهم ، ثم تخرج بعد ذلك ، وكان لهم فى ذلك عادات سخيفة وخرافات شائنة .

إلى أن جاء الإسلام فأصلح من ذلك ، فجعل العدة على نحو الثاث بما كانت عليه ، ولم يحرم فيها إلا الزينة والطيب والتعرض لأنظار الخاطبين من مريدى الزواج ، وما منع النظافة ولا الجلوس فى كل مكان فى البيت مع النساء والمحارم من الرجال، والكحل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم هو كحل الزينة لا كحل التداوى بدليل حديث الموطأ عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اجعليه باللهل وامسحيه بالنهار » .

والمسلمات اليوم لا يسرن على طريق واحدة فى الحداد ، فنهن من يغلون فى الحداد و يغرقن فى النوح والندب والخروج من مألوف العادات فى المعيشة حتى يزدن على ماكان عليه نساء الجاهلية ، ولا يخصصن الزوج بما خصه به الشرع ، بل ربما حددن على الولد السنة والسنتين ، وربما تركن الحدد على الزوج بعد الأربعين .

فالخيركل الخير للمسلمين أن يصلحوا هذه العادات الزديئة في الحداد ، إذ لا فائدة فيها إلا إفناء المال في تغيير اللباس والأثاث والرياش والماعون ، وفساد آداب المعاشرة . والشقاء في أحوال المعيشة ، وما ينجم عن ذلك من الأمراض ، ولا سيا لدى ضعفاء الأمرحة .

ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعودة إلى أحكام الشرع من الحداد ثلاثة أيام على القريب وأربعة أشهر وعشراً على الزوج ، وجعل الحداد مقصوراً على ترك الزينة والطيب وعدم الخروج من المنزل إلا لضرورة .

(والله بما تعملون خبير) فهو محيط بدقائق أعمالكم لايخفي عليه شيء منها ، فإذا جعلتم نساءكم تسير على نهج الشرع وحدوده صلحت أحوالكم وسعدتم في دنياكم وأحسن الله جزاءكم في أخراكم ، وإن أسأتم السيرة وحدتم عن السنن السوى أخذكم أخذ عريز مقتدر .

( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم ) (١٣) أى ولا إثم ولا حرج على الرجل أن يعرّض للمرأة ويلوح لها فى أثناء عدة الزواج أو عدة الطلاق البائن بأمر الزواج ، لا فى أثناء عدة الطلاق الرجعى ، لأنها لا تزال. فى عصمة زوجها .

وللناس في كل عصر كنايات يستعملونها في مثل هذا ، كأن يقول إنى أحب امرأة من صفتها كيت وكيت ، أو يقول وددت لو أن الله وفقني لامرأة صالحة مثلك أو يقول : إنى حسن الخلق كثير الإنفاق جميل العشرة محسن إلى النساء ، إلى نحو ذلك .

كذلك لاحرج عليه في يكتمه فى نفسه و يعزم عليه من الزواج بها بعد انتهاء أجل العدة ، لأن مثل هــذا مما يتعسر الاحتراز منه ، ومن ثم ذكره الله تعالى على وجه الترخيص بقوله :

(علم الله أنكم ستذكرونهن) فى أنفسكم ويشق عليكم أن تكتموا رغبتكم وتصبروا عن أن تبوحوا لهن بما انطوت عليه جوانحكم ، ومن ثم رخص لكم فى التعريض دون التصريح ، فعليكم أن تقفوا عند حد الرخصة ولا تتحاوزوها .

(ولكن لا تواعدوهن سراً) أى ولكن لا تواعدوهن على الزواج فى السر، فإن المواعدة على هذه الحال مدرجة للفتنة ومظنة للقيل والقال، بخلاف التعريض فإنه يكون على ملاً من الناس، فلا عار فيه ولا عيب، ولا يكون وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه.

وذهب جمهرة العلماء إلى أن السرهنا يراد به النكاح ، أى لا تتعدوا معهن وعداً صريحاً على التزوج بهن .

( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) أى لا تواعدوهن بالمستهجن ، ولكن واعدوهن بقول معروف لا يستحيا منه فى الجهر ، كذكر حسن العشرة وسعة الصدر للزوجات إلى نحو ذلك .

والخلاصة – أنه لايجوز للرجال أن يتحدثوا مع النساء المعتدات عدة الوفاة.

فى أمر الزواج سراً ، أو يتواعدوا معهن عليه ، ولكن رخص لهم فى التعريض الذى لاينكر الناس مثله على مسمع منهن ، ولا يعدونه خارجا من الاحتشام معهن .

وفائدة ذلك \_ أن يكون تمهيداً لهن ، حتى إذا أتمت إحداهن العدة كانت عالمة بمن يرغب فيها ، فإذا سبق المفضول ردته إلى أن يأتى الأفضل .

(ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) أى ولا تصمموا تصمياً جازما على الارتباط الشرعي مع معتدة الوفاة حتى تنتهي عدتها .

والخلاصة — أن التزوج بالمرأة فى العدة محرم قطعاً ، بل الخطبة فيها محرمة ، والعقد فيها باطل بإجماع المسلمين .

(واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه) أى واعلموا أن الله يعلم ما تضمرونه فى قلو بكم من العزم على ما لا يجوز ، فاحذروا أن تعزموا على ماحظر عليكم من قول أو فعل .

وقد جاء هذا التحذير عقب ذكر الأحكام المتقدمة على سنن القرآن من قرن الأحكام بالموعظة ترغيباً وترهيباً ، ليكون ذلك آكد فى المحافظة عليها والعناية بها. (واعلموا أن الله غفور حليم) أى واعلموا أن الإنسان إذا تعدى حدود الله وأراد الرجوع إليه بالتوبة يغفر له ، وهو الحليم الذى لا يعجل بالعقوبة ، بل يمهل عباده ليصلحوا بصالح أعمالهم ما أفسدوا بما سبق من زلاتهم ، فعليكم أن تجتنبوا أسباب العقوبة ، وتعملوا بما أمرتم به ، وتغتنموا زمان الحياة القصير حتى لاتأسوا على مافاتكم .

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءِ مَا لَمْ تَعَسُّوهُنَّ أَوْ تَفَرْضُوا لَمُنَّ فَرِيضَةً ، وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ فَدَرُهُ ، مَتَاعًا فِلْ فَرَيضَةً ، وَمَتَّعُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ بِالْمُعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ يَعَشُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَكُنَ فَرِيضَةً فَنْصِفْ مَا فَرَضَتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعَفُونَ تَعَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَكُنَ فَرِيضَةً فَنْصِفْ مَا فَرَضَتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعَفُونَ

أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَارِحِ ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ، وَلَاَ تَعْمُلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧) تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ، إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)

# شرح المفردات

الجناح هنا التبعة (المسئولية) كالتزام بمهر وغيره ، والمسيس اللهس باليد من غير حائل ، و يراد به في لسان الشرع ما يراد بالماسة والملامسة والمباشرة وهو غشيان المرأة ، والفريضة المهر ، وفرضها تسميتها ، والمتعة والمتاع ماينتفع به مع سرعة انقضائه ومن ثم يسمى التلذذ بالشيء تمتعاً لسرعة انقطاعه ، وأوسع الرجل إذا صار ذا سعة في المال و بسطة وغني ، وأقتر إذا قل ماله وافتقر ، وأقتر على عياله وقتر إذا ضيق عليهم في النفقة ، والقدر ( بفتح الدال وسكونها ) قدر الإمكان والطاقة ، ومتاعا عليهم في النفقة ، والقدر ( بفتح الدال وسكونها ) قدر الإمكان والطاقة ، ومتاعا أي حقاً ثابتاً واجباً ، والمعروف ما يتعارفه الناس بينهم و يليق بهم على حسب اختلاف أصنافهم ومعايشهم و بيئاتهم، والحسنون هم الذين يحسنون في معاملة المطلقات ، والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج المالك لعقد النكاح وحله ، وعفوه تركه ما يعود إليه من نصف المهر الذي ساقه إليها كاملا تكرما منه ، والفضل المودة والصلة .

### الإيضاح

(لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) أى لايلزمكم شيء من المهر وغيره عند طلاقكم للنساء قبل الدخول بهن إلا إذا سميتم لهن مهراً ، فإن حصل المساس فعليه تمام المسمى في حال التسمية ، ومهر مثلها إن لم يسم لها مهراً ، وفي حال الطلاق قبل المسيس مع الفرض ، عليه نصف ما فرض وسمى .

( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) أى وأعطوا المطلقات شيئًا من مالكم يتمتعن به على حسب حالكم فى الثروة والغنى ، ولم يحدده الله تعالى ، بل وكله

إلى أجتهاد المرء لأنه أدرى بثروته ، إلا أن الشارع حبب فى بسط الكف والسخاء للمطلقة تطييباً لنفسها وعوضاً عما لحقها من الضرر .

و متاعا بالمعروف حقاً على المحسنين ) أى وجعل هذه المتعة حقاً واجباً على من يريد الإحسان فى معاملة المرأة بما يتعارفه الناس بينهم .

وهذه المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهر وهي المذكورة في الآية ، ومستحبة لسائر المطلقات .

والحكمة في شرعها أن في الطلاق قبل الدخول امتهاناً وسوء سمعة لها ، لأن فيه إيهاما للناس بأن الزوج ما طلقها إلا وقد رابه شيء من أخلاقها ، فإذا هو متعها متاعا حسناً تزول هذه الغضاضة ، ويكون ذلك شهادة لها بأن سبب الطلاق كان من قبله لامن قبلها ولاعلة فيها ، فتحتفظ بماكان لها من صيت وشهرة طيبة ، ويتسامع الناس و يقولون إن فلاناً أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها إلا لعذر وهو معترف بفضلها، لا أنه رأى فيها عيباً ، أو رابه من أمرها شيء ، فيكون ذلك كالمرهم لجرح القلب ، وجبر وحشة الطلاق .

وقد أثر عن الحسن السبط أنه متع إحدى زوجاته بعشرة آلاف درهم فقالت : متاع قليل من حبيب مفارق .

(و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) أى و إن حصل الطلاق قبل المسيس وقد سمى لهن مهر فلهن نصف المسمى المفروض و يرجع إلى الزوج النصف الثانى .

وهـذا جار على ماكان يعمله الناس من سوق المهركله للمرأة حين العقد ، لا على ما استحدثوه من تأخير ثلث المهر أو أكثر منه أو أقل لرغبتهم فى حب الظهور والتفاخر بكثرة المهر مع اجتناب إرهاق الزوج بدفعه كله .

و إن مات أحد الزوجين قبل الدخول وجب المهركله للزوجة إذا مات الزوج

أو لوارثها إذا ماتت هي ، لأن الموت كالدخول بها يوجب المهركله ، إن كان هناك مهر مسمى ، أو مهر مثلها إن لم يسم لها مهر .

( إلا أن يعفون ) أى إلا أن يعفو المطلقات عن أخذ النصف كله أو بعضه ، فتقول المرأة: مارآنى ولا خدمته ، ولا استمتع بى ، فكيف آخذ منه شيئًا ؟، فيسقط حينئذ ما وجب عليه ، وحتى الإسقاط إنما يكون للمرأة البالغة الرشيدة .

(أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) أي أو يعفو الزوج و يترك ما يعود إليه من نصف المهر الذي ساقه إليها تكرما منه ، وحينئذ تأخذ الصداق كاملا ، النصف الواجب عليه ، والنصف الساقط العائد إليه بالتنصيف ، وعبر بقوله : بيده عقدة النكاح للتنبيه إلى أن الذي ربط المرأة وأمسك العقدة بيده ، لا يليق به أن يحلها ويدعها بدون شيء ، بل يستحب له العفو والساح بكل ما كان قد أعطى ، و إن كان الواجب المحتم نصفه ، و إلى هذا أشار بقوله :

( وأن تعفوا أقرب المتقوى ) أى أن من عفا من الرجال والنساء فهو المتقى ، فأحياناً تكون المصلحة فى عفو الرأة عن النصف الآخر ، وأحياناً فى عفو المرأة عن النصف الواجب لها ، لأن الطلاق قد يكون من قبله بلا سبب داع منها ، وقد يكون بالعكس .

والمراد بالتقوى هنا تقوى الله المطلوبة فى كل أمر، إذ العفو أكثر ثوابا وأجراً، أو المراد تقوى الريبة بما يترتب على الطلاق من التباغض، إذ السماح بالمال يذهب هذا الأثر و يعيد الصفاء إلى القلوب، وهذا مابينه سبحانه بقوله:

(ولا تنسوا الفضل بينكم) أى ينبغى لمن تزوج من أسرة ثم طلق ، ألا ينسى مودة أهل ذلك البيت وصلتهم ، ولكن المسلمين نسوا دينهم أو تناسوه ، وجروا على عكس هذا ، فصارت روابط الصهر وسائر أنواع القرابة واهنة ضعيفة ، و إنك لو رأ يت ما يجرى بين الأزواج من المخاصمات والمنازعات وما يكيد به بعضهم لبعض ، لوجدت من المخاصمات والمنازعات وما يكيد به بعضهم لبعض ، لوجدت من المخاصمات والمنازعات وما يكيد به بعضهم لبعض ، لوجدت من المخاصم وجعلوا إلههم هواهم ، فالرجال يتركون نساءهم بلا نفقة

حتى يضطررن أحياناً إلى بيع أعراضهن ، أو يذرونهن كالمعلقات ، فلا هم يمسكونهن بمعروف ولا يسرحونهن بإحسان حتى يفتدين منهم بالمال .

والمطلقات المعتدات بالأقراء يرعمن أن الحيض قد حبس عنهن ، فتمضى السنة وأكثر منها ولا تنقضى عدتهن بزعمهن ، وما الغرض من هذا إلا إلزام المطلق النفقة طول هذه المدة انتقاما منه ، ولكن العمل الآن في الحجاكم على أن نفقة العدة لا تزيد على سنة قرية ( ٣٥٤ يوما ) .

و إذا حدث طلاق ـ كان بين أسرتى الزوجين حرب عوان ونصبت كل منهما الله خرى الحبائل والأشراك ، لتوقعها في مهاوى الهلاك ، فأين هؤلاء من كتاب الله وشرعه ، إنهم ليسوا منه في شيء ، فقد عيت أبصارهم وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون .

( إن الله بما تعملون بصير ) ختم سبحانه الآية بالتذكير باطلاعه تعالى و إحاطة بصره بما يعامل به الأزواج بعضهم بعضاً ، ترغيباً فى المحاسنة والفضل ، وترهيباً لأهل المخاشنة والجهل ، لتكون مقرونة بالموعظة التى تغذى الإيمان وتبعث على الامتثال .

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَثُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ( ٢٣٨ ) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْ كُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمَ ۚ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ( ٢٣٩ ) .

# شرح المفردات

حافظ على الشيء وداوم عليه وواظب عليه: فعله المرة بعد المرة ، وحفظ الصلاة المرة بعد الأخرى الإتيان بها كاملة الشرائط والأركان بالخشوع والخضوع القلبي ، والصلوات هي الحنس المعروفة بالبيان العملي من النبي صلى الله عليه وسلم والتي أجمع

عليها المسلمون من جميع الفرق حتى أن من جحدها أو شيئا منها لا يعد مسلما ، وقد استنبطوا عددها من آيات أخرى كقوله تعالى : « فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تُطُهِرُ ونَ » والصلاة تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْخَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تَظُهْرُ ونَ » والصلاة الوسطى هي إحدى هذه الحس ، والوسطى إما بمعنى المتوسطة بين شيئين أو أشياء الوسطى هي إحدى هذه الحس ، والوسطى إما بمعنى المتوسطة بين شيئين أو أشياء العلماء ، ومن ثم اختلفوا أى الصلوات أفضل ؛ وأيتها المتوسطة ؟ وأرجح الأقوال أنها صلاة العصر لما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن على مرفوعا (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) يعنى يوم الأحزاب ، وروى أحمد والشيخان أن النبي صلى الله الوسطى حتى غابت الشمس » ولم يذكر العصر ، وفي رواية عن على عن عبد الله الوسطى حتى غابت الشمس » ولم يذكر العصر ، وفي رواية عن على عن عبد الله النب أحمد في سند أبيه : كنا نعدها الفجر ، فقال رسول صلى الله عليه وسلم :

والقنوت الانصراف عن شئون الدنيا إلى مناجاة الله والتوجه إليه لذكره، ودعائه، والرجال واحدهم راحل وهو الماشي، والركبان واحدهم راكب.

## المعنى الجملي

تقدم هاتين الآيتين آيات في الأحكام بعضها في العبادات و بعضها في المعاملات. وكان آخرها مايينه من السبيل القويم في معاملة الأزواج ، وقد جرت سنة القرآن أن يأتي عقب الحكم والأحكام بالأمر بتقوى الله والتذكير بعلمه بحال عباده ، وما أعد لهم من جزاء على العمل ، حتى يقوى الوازع الديني في النفوس و يحفزها على الإخلاص فيه .

لكن النفوس قد تغفل عن هذا التذكير بانهماكها في مشاغل الحياة ،. أو في تمتعها باللذات ، فتتنكب عن جادة الهدى ، وتتفرق بها السبل ، ومن ثم كانت.

فى حاجة إلى مذكر يرقى بها إلى العالم الروحى ، ويخلعها من عالم الحس ، و يوجهها إلى مراقبة من برأها وفطرها حتى تطهر من تلك الأرجاس والأدران ، وتترفع عن البغى والعدوان ، وتميل إلى العدل والإحسان ، ذلك المذكر هى الصلاة التى تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وتنفى الجزع والهلع عند المصايب ، وتعلم البخيل الكرم والجود ، لهذا أردف هذه الأحكام بطلب الصلاة والمحافظة عليها وأدائها على وجهها بإخبات وقنوت لتحدث فى النفس آثارها .

## الإيضاح

(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) أى داوموا على الصلوات جميعها لما فيها من مناجاة الله والتوجه إليه بالدعاء له والثناء عليه كما جاء فى الحديث « اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ».

و إذا أديت على الوجه الحق وأقيمت كما أمر به الدين نهت عن الفحشاء والمنكر، وحفظت النفوس من الشرور والآثام، ولا سيا صلاة العصر حين ينتهى الإنسان من أعمال الدنيا فيضرع إلى الله أن وفقه لخدمة نفسه وعياله وأهله ووطنه، ويشكره على ذلك حق الشكر.

(وقوموا لله قانتين ) أى قوموا خاشعين لله مستشعرين هيبته وعظمته ، ولا تكون الصلاة كاملة تتحقق فائدتها التى ذكرت فى الكتاب الكريم إلا بالتفرغ من كل فكر وعمل يشغل عن حضور القلب وخشوعه .

روى أحمد والشيخان من حديث زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام \_ لأن حديث الناس مناف له فيلزم من القنوت تركه .

والمحافظة على الصلوات آية الإيمان الكبرى والشرط فى صحة الإسلام والأخوة فى الدين وحفظ الحقوق .

روى أحمد وأصحاب السنن من حديث بُريدة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر . وروى أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال : من حافظ عليها كانت له نورا و برهانا ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف .

وروى الترمذي قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة .

أرأيت بعد هذا كيف أعرض جهرة المسلمين عن الصلاة ، وكثر التاركون الغافلون عنها ، وقل عدد المصلين ، أرأيت أن أحدهم لتتلى عليه الآيات والأحاديث فيصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقرا ، اتكالا على شفاعة الشافمين ، وغرورا بالانتساب إلى الإسلام ، واعتقادا بأن ذلك كاف فى نيل السعادة فى الآخرة ولهم من مشايخ الطرق وغيرهم ما يمدهم فى غيهم ، ويستدرجهم فى غرورهم .

وقد كان من أثر ترك الصلاة والنهاون في شئون الدين في المدن والقرى ، أن فشت الفواحش والمنكرات ، وكثرت حانات الحمر ومواخير الفجور والرقص و بيوت القار ، وتكالب الناس على جمع المال ، لا يبالون أمن حلال جاء أم من حرام ، وانقبضت الأيدي عن فعل الخير ، وزال التراحم والتعاطف ، وقلت الثقة بين بعض الناس و بعض ، واعتدى بعض الزواع على بعض بقلع المزروعات قبل النصج ، وبالسرقة بعده ، و بقتل الماشية بالسم أو بالسلاح ، وتزعزع الأمن على النفس والمال ، ولو حافظوا على الصلوات كما أمم الله لانهوا عن كل هذا بالوازع النفسي ، فالصلاة حارس ودَيْد كمان يمنع من عمل السوء .

فالمحافظ عليها لا يرضى أن يكون من روّاد بيوت القار ومحال اللهو والفسوق ، ولا يمنع الماعون ، بل يبذل معونته لمن يراه مستحقا لها ، ولا يخلف موعدا ،

ولا ينتقص حقا لغيره ، ولا يضيع حقوق أهله وعياله ، ولا حقوق أقار به وجيرانه ولا يجزع من النوائب ، ولا تفل عزمه المصايب ، ولا تبطره نعمة ، ولا تقطع رجاءه نقمة .

والمحافظ عليها هو الذي يؤمن شره ، ويرجى خيره ، ولا غرو فللصلاة يد في الآداب الكاملة ، والأخلاق السامية ، والاستقامة في السر والعلن .

( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) أى فإن خفتم أى ضرر من قيامكم قانتين لله ، فصلوا كيفها تيسر لكم راجلين أو راكبين ، وفى هذا تأكيد للمحافظة على الصلاة وبيان أنها لا تسقط بحال ، إذ حال الخوف على النفس أو المال أو العرض مظنة العذر فى تركها ، كما يكون السفر عذرا فى ترك الصيام .

والسبب فى عدم سقوطها عن المكلف فى كل حال ، أنها عمل مذكر بسلطان الله المستولى علينا وعلى العالم كله ، وما الأعمال الظاهرة إلا مساعدة على العمل القلبي المقصود بالذات ، إذ من شأن الإنسان أنه إذا أراد عملا قلبيا يحتاج إلى جمع الفكر وحضور القلب أن يستعين على ذلك ببعض ما يناسبه من قول وعمل .

فإذا تعذر بعض الأعمال البدنية فلا تسقط العبادة القلبية وهي الإقبال على الله مع الإشارة إلى تلك الأعمال بقدر المستطاع ، ويكون ذلك حين قتال العدو أو الفرار من أسد فيصلى المكلف راجلا أو راكبا إن حان وقت الصلاة ، لا يمنعه من ذلك الكر" والفر" والطعن والضرب ، ويأتى من أقوال الصلاة وأفعالها بما يستطاع من ركوع وسجود ولا يلتزم التوجه للقبلة .

وستأتى صلاة الخوف كصلاة الجند المعسكر بإزاء العدو جماعة فى سورة النساء. ( فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون ) أى فاذا زال الخوف وأمنتم فاشكروه على الأمن واذكروه بالعبادة ، كما أحسن إليكم بما علمكم من الشرائع على لسان نبيه ، كيف تصلون حين الأمن وحين الخوف . وَالَّذِينَ يُتُوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا لِلَّهِ الْخُوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٍ (٢٤٠) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعِ فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُمُوفٍ ، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٍ (٢٤٠) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعِ اللهُ يُرُوفِ حَقًّا عَلَى اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٍ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ (٢٤٠) كَذَلِكَ أَيْبِينُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقُلُونَ (٢٤٢)

## شرح المفردات

يذرون أى يتركون زوجات بعد وفاتهم ، وصية لأزواجهم أى وصية من الله لأزواجهم ، متاعا إلى الحول أى جعل الله لهن ذلك متاعا مدة الحول ، غير إخراج أى لهن ذلك المتاع وهن مقيات في البيت غير مخرجات منه ولا ممنوعات من السكنى فيه .

# المعنى الجملي

هذه الآيات جاءت متممة لأحكام الزواج ، وقد توسط بينها الأمر بالمحافظة على الصلاة ؛ لأنها عماد الدين ، فجدير بالمسلمين أن يعنوا بها أشد العناية ، إذ من حافظ عليها جعل نُصْبَ عينيه إقامة حدود الدين والعمل بالشريعة كما قال : « وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالصَّلاةِ » .

## الإيضاح

( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) أى والذين يتوفون منكم ويتركون زوجات بعدهم ، فليوصوا لهن بوصية وليمتعوهن متاعا إلى آخر الحول غير محرجات من بيوتهن ، فلا يمنعن السكنى فيها ،

والخلاصة : أن على الأزواج أن يوصوا لهن بشيء من المال ينفقنه مدة الحول ولا يخرجن من البيوت مدة سنة كاملة تمر فيها الفصول الأربعة التي يتذكرن أزواجهن فيها .

(فإن خرجن فلاجناح عليكم فيما فعلن فىأنفسهن من معروف) أى فإن خرجن من تلقاء أنفسهن ، فلا إثم عليكم أيها المخاطبون بالوصية فيما فعلن فى أنفسهن من المعروف شرعا وعادة كالتعرض للخطاب بعد العدة والتزوج ، إذ لاولاية لـكم عليهن فين حرائر لا يمنعن إلا من المنكر الذى يمنع منه كل مكلف .

( والله عزيز حكيم ) أى والله عزيز غالب على أمره يعاقب من خالفه ، حكيم يراعى فى أحكامه مصالح عباده .

ومن عزته وقدرته أن يحول الأم من عادات ضارة إلى عادات نافعة تقتضيها المصلحة ، كتحويل العرب عن عادتهم فى العدة والحداد ، إذ كانوا يجعلون المرأة أسيرة ذليلة مقهورة فى عُقرْ دارها سنة كاملة \_ إلى ما هو خير من ذلك وهو إكرامها فى بيت زوجها بين أهله وعدم الحجر على حريتها إذا أرادت الخروج منه ما دامت فى حظيرة الشرع وآدابه .

( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) أى وشرعت المتعة لكل مطلقة على سبيل الوجوب إذا كانت غير مدخول بها ، وعلى سبيل الاستحسان لغيرها ، والذى يفعل ذلك من أشرب قلبه تقوى الله والخوف من عقابه ، فهو الذى يجود بالمال تطبيباً للقلوب وإزالة للضغن .

والخلاصة — أن المطلقات أصناف أربعة :

(١) مطلقة مدخول بها وقد فرض لها مهر ، وهذه لها كل المفروض ، وهي التي عناها الله بقوله : « وَ لاَ يَحَلُّ لَـكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا » .

- (٢) مطلقة غير مدخول بها ولا مفروض لها ، وهذه بجب لها المتعة على حسب يسار الزوج ولا مهر لها ، وهى التى عناها الله بقوله : « لاَ جُناَحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ » إلى آخر الآية ، ولا عدة لها .
- (٣) مطلقة مفروض لها وغير مدخول بها ، ولها نصف المهر المفروض ، ولا عدة لها ، وفيها نزل قوله : « وَ إِنْ طَلَقَتْمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَشُّوهُنَّ ... »
- (٤) مطلقة مدخول بها غير مفروض لها ، ولها مهر مثلها من قريباتها وأسرتها .

(كذلك يبين الله لكم آياته لعلم تعقلون) المراد من البيان ذكر الحكم. وفائدته ، ثم قرنه بالموعظة الحسنة ، وقوله تعقلون أى تتدبرون الأشياء وتذعنون لما أودع فيها من الحكم والمصالح إذعاناً يكون له الأثر في الأعمال .

والمعنى - أن الله جلت قدرته ، مضت سنته أن يبين لعباده أحكام دينهم على هذا النحو من البيان الذى تقرن فيه الأحكام بعللها وأسبابها و بيان فوائدها ، ليمدهم بذلك لكال العقل ، حتى يتحروا الاستفادة من كل عمل ، وليكونوا على بصيرة من دينهم ، عالمين بانطباق أحكامه على مصالحهم ، فدينهم هو دين العقل ، وأحكامه تنطبق على مصالح البشر في كل زمان ومكان .

أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفْ حَذَرَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ لَمُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَخْيَاهُمْ ، إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَالكِنَّ فَقَالَ لَمُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَخْيَاهُمْ ، إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَالكِنَّ أَثُو فَقَالَ لَهُمُ اللهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَشْكُرُونَ (٣٤٣) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٤٤)

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه الأحكام الماضية وقرنها بعلها وأسبابها، وفوائدها ومنافعها ووجه أنظار المخاطبين عقب كل منها إلى الخوف والخشية من الرب الخالق لكل شيء

العليم بكل شيء \_ قنى هذا بذكر بعض الأخبار عمن سلف من الأمم للعبرة والعظة في سياق وَاقعة مضت تنويعاً في التذكير والبيان .

والأحكام السالفة تتعلق بالأفراد فى أنفسهم وفى بيوتهم ، والحكمان الآتيان. يتعلقان بالأم من ناحية الدفاع عن استقلالها وحفظ كيانها بمدافعة المعتدين عليها ، وبذل المال والروح فى توفير منافعها ، وجلب الخير لها .

وقد جرت العادة بأن التذكير بمنافع الشخص ومصالحه كافية في العمل بما يوعظ به ، إذ أنها على وفق ما يهوى ، فلها في النفس عون أيما عون ، أما المصالح العامة فالرغبة فيها قليلة ، فتحتاج إلى العناية في الدعوة إليها وتكرار الطلب لها ، ومن ثم جاءت هذه الآية على هذا النسق الرائع ، والأسلوب الخلاب ، لتدعو المخاطبين إلى تلبية الدعوة ، والقيام بما يجب من النصرة ، فتكون المصلحة العامة صنو المنفعة الخاصة ، وما يحفظ بقاء الجاعة عدل ما يحفظ نظام الفرد والأسرة .

#### الإيضاح

(ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت) الخطاب في نحو هذا يوجه إلى كل من بلغه وسمعه ، والاستفهام للتعجيب والاعتبار ، والرؤية بمعنى العلم ، وهذا أسلوب جار مجرى المثل يخاطب به من لم ير ومن لم يعلم ، ويراد معنى \_ ألم ينته علمك إلى كذا ، والمقصد هنا \_ ألم يصل إلى علمك حال هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وحالهم بلغت من العجب مبلغاً لاينبغي لمثلها أن تجهل \_ إذ هم قوم بلغوا حدًّا من الكثرة التي تدعو إلى الشجاعة واطمئنان النفس والدفاع عن الحمي ، لا إلى الهلع والجزع وخور العزيمة والهرب من الوطن خوفا من الموت بمهاجمة الأعداء وهذا هو الخوف والحذر الذي يولده الجبن في أنفس الجبناء ، فيخيل إليهم أن الفرار من الوت ، وما هو إلا وسيله تدنى إليه ، فهو يمكن العدو من الرقاب ، و يحفزه إلى الفتك بهم ، استهانة بأمرهم كما قال المتنبي :

يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم والكتاب الكريم لم يبين لنا عدد هؤلاء القوم ، ولا أمتهم ، ولا بلدهم ، ولو علم أن فى ذلك خيراً لنا لتفضل علينا ببيانه فى محكم كتابه ، فنكتفى بما فيه ، ولا ندخل فى تفاصيل ذكرت فى الإسرائيليات ، هى إلى الأوهام والخرافات أقرب منها إلى الحقائق التى تصلح للعبرة ، وتكون وسيلة إلى الموعظة .

ويرى جمع من الفسرين منهم ابن كثير بسنده عن ابن حرير وعطاء \_ أن هـ في مثل لا قصة واقعة ، ضرب العظة والتأمل في ينطوى عليه ، ليكون أفعل في النفس وأدعى إلى الزجر .

( فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ) أى خرجوا هار بين فأماتهم الله ، بأن مكن منهم العدو ففتك بهم ، وقتل أكثرهم وفرق شملهم ، وأصبح من بقى منهم خاضعاً الغالب ، منضويا تحت لوائه ، يصر ف على حسب إرادته ، ولا وجود له فى نفسه ، ثم أحياهم بعود الاستقلال إليهم ، بعد أن جعوا كلتهم ، ووثقوا رابطتهم ، واعتزوا وكثروا ، وخرجوا من ذل العبودية إلى رياض الحرية ، وكان ما أصابهم من البلاء تأديباً لهم ومطهراً لنفوسهم مما عرض لهم من ذميم الأخلاق ورذيل السجايا .

وقد جرت سنة الله فى خلقه ، أن تموت الأم باحتمالها الظلم ، وقبولها الجور والعسف ، حتى إذا أفاقت من سباتها وتنبهت من عفلتها ، قام بعض أفرادها بتدارك مافات ، والاستعداد لما يرقى شأنها ، وتبذل فى ذلك كل مرتخص وغال ، وتنامس كل الوسائل التى تحقق لها ما تصبو إليه ، ولا يصدها عن ذلك ما يحول دونها من العوائق حتى تفوز ببغيتها وتنال أمنيتها ، ومن ثم أثر عن على كرم الله وجهه أنه قال : بقية السيف هى الباقية . أى هى التى يحيا بها أولئك الميتون .

وعلى هذا فالموت والحياة واقعان على القوم فى مجموعهم على ما عهد فى أسلوب القرآن إذ خاطب بنى إسرائيل فى زمن التنزيل بما كان من آبائهم الأولين بمثل قوله: « مُمَّ بَعَثْنَا كُمُ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ »

وسر هذا تقرير وحدة الأمة وتكافلها ، وتأثير سيرة بعض أفرادها في بعض حتى كأنها شخص واحد ، وكل جماعة منها كعضو فيه ، وهذا استعال معهود في كلام العرب ، يقولون : هجمنا على بني فلان حتى أفنيناهم ، ثم أجمعوا أمرهم وكروا علينا ، ولاشك أن الذي كر إنما هو من بتى منهم .

و إطلاق الحياة على حال الأمة المعنوية الشريفة في الأشخاص والأم ، والموت على مقابلها ، معهود في القرآن كقوله : « يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمُ لِلهَ عُيْبِيكُمْ » وقوله : « أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا . يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسَ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا » .

(إن الله لذو فضل على الناس) جميعاً بما جعل فى موتهم من الحياة ، فقد جعل المصايب محيية للهمم ، كما جعل الجبن والهلع وغيرهما من مفاسد الأخلاق سبباً فى ضعف الأمم ، وجعل ضعفها مغريا للقوى بالاعتداء عليها ، وجعل هذا الاعتداء منبهاً لها إلى اليقظة بعد السبات العميق ، حتى تحيا وتكون أمة عزيرة مرهوبة الجانب قوية البطش والشوكة .

والخلاصة — أن إماتة الأمة إنما يكون بتسليط الأعداء عليها ، والتنكيل بها ، والحياءها يكون بإحياء البتة من أبنائها تسترد ذلك المجد الضائع والشرف المسلوب كالبنيان القديم الذي تقضى الضرورة بإزالته ، و إقامة بناء جديد تدعو الحاجة إلى على مثله ، أو كالعضو الفاسد الذي يبتره الطبيب ليسلم الجسد كله .

(ولكن أكثر الناس لا يشكرون) أى لا يقومون بحقوق هذه النم ، بل هم في غفلة من حكمة ربهم ، فينبغى للمؤمنين أن يعتبروا بما نزل بغيرهم ، ويستفيدوا من حوادث الكون ، حتى إذا نزل بهم البلاء بما يقع منهم من التفريط ، لم يقصروا في حاية أنفسهم ، علماً منهم بأن الحياة العزيزة لا تكون إلا بدفع المعتدى ، ومقاومة عدوانه ، هذا خلاصة ما اختاره الأستاذ الإمام تفسيراً للآية .

واختار غيره أن الآية تشير إلى قوم بأعيانهم خرجوا من ديارهم، وروواً عن

ابن عباس أن ملكا من ملوك بنى إسرائيل استنفر عسكره للقتال فأبوا وقالوا: إن الأرض التى سنذهب إليها مو بوءة ، فدعنا حتى يزول الوباء ، فأماتهم الله ثمانية أيام حتى انتفخوا ، وعجز بنو إسرائيل عن دفنهم لكثرتهم ، فأحياهم الله وقد بتى منهم شىء من ذلك النتن وقالوا إن هذا الموت لم يكن كالموت الذى يكون وراءه الحياة للبعث والنشور ، وإنما هو نوع انقطاع لتعلق الروح بالجسد بحيث يلحقه التغيير والفساد ، وهو فوق داء السكتة والإغماء الشديد ، حتى لايشك الرائى الحاذق لو رآه بأنه موت حقيق .

وقيل إنه من حوارق العادات ، فلا يجرى على سنن الموت الطبيعية .

( وقاتلوا في سبيل الله ) القتال في سبيل الله هو القتال لإعلاء كلة الحق وتأمين. الدعوة ونشر الدين حتى لا يُعلب أهله ، ولا يصدهم صاد عن إقامة شعائره ، وتلقين. أوامره ، والدفاع عن بلاد الإسلام إذا هم الطامع في اغتصابها والتمتع بخيراتها ، وإرادة إذلالها ، والعدوان على استقلالها .

فهذا أمر لنا بأن نتحلى بالشجاعة ، ونلبس سرابيل القوة ، ليخشى العدو بأسنا ، و يرهب جانبنا ، وذكمون أعزاء ونحيا حياة سعيدة في دنيانا وأخرانا .

(واعلموا أن الله سميع عليم) في هذا تنبيه لنا إلى مراقبة الله فيا عسى أن نعتذر به عن أنفسنا في التقصير عن امتثال الأمر بالقتال بنحو قولنا \_ ماذا نعمل ، ليس لنا في الأمر شيء « لَيْسَ كَمَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَة " » إلى نحو ذلك من تعلات الجبناء التي لا يتقبلها الله ، فما هي إلا مراوعة ، وفرار من الاستعداد للدفاع ومقابلة العدو ، فالمتعلل بها مخادع لربه ولنفسه وقومه .

فن علم علماً صحيحاً أن الله سميع لما يقول ، عليم بما يفعل ، حاسب نفسه حتى . يتجلى له من تقصيره ما يحمله على النشمير عن ساعد الجد لتدارك ما فات ، والاستعداد . لما هو آت .

مَنْ ذَا الَّذِي مُيقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَناً فَيُضَاءِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً ، وَاللهُ عَرْجَعُونَ ( ٢٤٥ )

### المعنى الجملي

بعد أن أمر سبحانه بالقتال فى الآية السابقة دفاعا عن الحق ، وكان ذلك يتوقف على بذل المال لتجهيز المقاتلة ، والاستعداد المدافعة ، ولا سيا بعد أن ارتقت الفنون. العسكرية ، واحتاجت إلى علوم وصناعات كثيرة \_ حث هنا على بذل المال فيا يعين عليه ، ويعلى شأن الدين ، و يمنع عداوة المعتدين .

#### الإيضاح

(من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) حث سبحانه على الإنفاق في سبيل الله بهذا الأسلوب الذي يستفر النفوس و يبسط الأكف، إذ سماه قرضاً لله، والله غنى عن العالمين، لعلمه بأن داعى البذل في المصالح العامة ضعيف في نفوس أكثر الناس والرغبة فيه قليلة، فإنك لترى أن الغنى يبذل فضل ماله لأفراد يعيش بينهم، إما لاتقاء شر حسده، وإما لارتفاع مكانته في النفوس، وإما لجلب محبتهم إياه كما قال:

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان

ولا سيا إذا كان البذل لذوى القربى ، فحظ النفس فيه أظهر ، إذ يتعذر على الإنسان أن يكون ناعم البال بين أهل الضروالبؤس، سعيداً بين الأشقياء والمعوزين.

أما البذل للدفاع عن الدين و إعلاء كلته ، وحفظ حقوقه ، فليس فيه شيء من حظوظ النفس التي تسهل عليها مفارقة ما تحبه وهو المال ، إلا إذا كان تبرعا چهريا. يتولاه الحكام والملوك .

من قِبَل هـذا احتاج الأمر إلى المبالغة في الترغيب ، فإنك لاتقول: من ذا الذي يفعل كذا إلا في الأمر العظيم الذي يندر أن يقدم عليه أحد ، لأنه عظيم

أو شاق قلّ من يتصدى له كما جاء فى قوله : « مَنْ ذَا الَّذِي يَعْضِمُكُمْ مِنَ اللهِ » وقوله : « مَنْ ذَا الَّذِي يَعْضِمُكُمْ مِنَ اللهِ » وقوله : « مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ » .

والقرض الحسن هو ما حل محله ووافق المصلحة ، لا ما قصد به الرياء والسمعة ، نم إن ما أنفق في المصالح العامة حسن و إن أريد به الشهرة ، لكنه لا يدل على ثقة المنفق بر به ، وابتغائه مرضاته ، ولا على حبه للخير لذاته ، فلا يكون له حظ من نفقته يقر به إلى ربه .

والخلاصة — أنه لا يكون القرض حسناً إلا إذا وضع موضعه ، مع البصر بوجه الحاجة وحسن النية ، ليكون فيه منفعة للمسلمين من الطريق الذي شرعه الإسلام .

( فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ) الأضعاف واحدها ضعف ، وهو مثل الشيء في المقدار يزاد عليه ، وقد عبر عن البذل في سبيله ابتغاء مرضاته بالقرض الحسن ، وهدذا يقتضي أنه لايضيع منه شيء عند الله ، ثم عبر ثانياً بالجزاء عليه أضعافاً مضاعفة ، زيادة في الترغيب والحث عليه .

وهـذه الأضعاف الـكثيرة التي جاء في بعض الآيات أنها تبلغ سبعائة ضعف ـ والمقصد من ذلك التكثير ـ تكون في الدنيا والآخرة .

ذاك أن المنفق لإعلاء كلة الله ، ولتعزيز الأمة ، والدفاع عن الحق ، إنما يدافع عن نفسه ، ويحفظ حقوقها ، فضعف الأمة وضياع حقوقها لا يكون إلا بما يقع على أفرادها من البلاء والعسف والظلم \_ إلى أن بذل الأغنياء لأموالهم ، وقيامهم بفريضة التعاون ، وكفالة الغنى للفقير ، وحماية القوى للضعيف \_ مما يوسع المرافق ، ويوافر لها السعادة ويديم لأفرادها النعمة ، ما بقوا على هذه السنة ، واستقاموا على هذا النهج القويم \_ ثم هم بذلك يستحقون سعادة الآخرة ومضاعفة الثواب ، ورضوان الله « وَرضُوانٌ مِنَ اللهِ أَ كُبَرُ » .

( والله يقبض ويبسط ) يقبض أي يقتر ويضيق ، ويبسط أي يوسع أي والله

يقتر على بعض الناس لجهلهم بسنن الله في كسب المال ، وعدم نهوضهم السعى في مناكب الأرض على حسب الأوضاع التي شرعها الله لعباده في هذه الحياة ، ويبسط الرزق لآخرين ، لأنهم ساروا على النواميس التي تقتضيها طبيعة الحياة ، واتخذوا الأسباب التي توصل من سلكها إلى نتأمجها المحتومة ، كما أرشدت إلى ذلك الفطرة وسنة الوجود .

ولو شاء أن يغنى فقيراً ، أو يفقر غنياً لفعل ، فإن الأمركله له ، وبيده القبض والبسط ، فحض الأغنياء على مؤازرة الفقراء لم يكن من حاجة له ، أو عجز منه ، بل هداية منه لعباده ، ليشكروه على تلك النعم فيزيدهم منها كما قال : « لَمَنْ شَكَرُ "مُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ » و بذلك يبلغ النوع الإنساني كاله الاجتماعي الذي أعده له بحكمته حتى يحقق معنى الخلافة في الأرض ، و يعمرها على أحسر الوجوه ، وأفضل الحالات .

ثم بين مصير الخلق ومجازاتهم على أعمالهم من خير أو شر، وفيه وعد ووعيد فقال: ( و إليه ترجعون ) والرجوع إلى الله ضربان :

(١) رجوع في هـذه الحياة بالسير على سننه الحكيمة ، ونظمه في الخليقة ، بأن يعرف الناس أن الغنى يكون بعمل العامل وتوفيق الله وتسخيره ، وأن البذل من فضل الله يأتى بالمنافع الخاصة للباذل ، وبالمنافع العامة لقومه الذين يعتز بهم ويسعد بسعادتهم ، وأن تركه يعقبه مفاسد ومضار عامة وخاصة للأمم والأفراد ، وأن الإنسان لايستقل بعمله مهما أوتى من رجاحة عقل ، بل له حاجة إلى معونة الله وتوفيقه بتسخير الأسباب له .

(٢) رجوع فى الآخرة حين تظهر للمرء نتأيج أعماله وآثار أفعاله « يَوْمَ لاَينَفْعُ مَالَ وَ لاَ بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ » .

أَلَمْ ثَرَ إِلَى اللَّا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَهُمُ الْبَعْتُ الله عَسَيْتُم وَ الله عَسَيْتُم وَ الله عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ الله وَقَدْ أُخْرِ جْنَا مِن الله وَقَدْ أُخْرِ جْنَا مِن الله وَقَدْ أُخْرِ جْنَا مِن وَالله وَقَدْ أَخْرِ جْنَا مِن الله وَقَدْ أُخْرِ جْنَا مِن عَلَيْهُمْ إِنَّ الله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ وَالله عَلَيْهُمْ وَالله عَلَيْهُمْ وَالله وَعَلَيْكُمْ وَالله وَاله وَالله وَا

#### شرح المفردات

الملأ القوم يجتمعون للتشاور ، ولا واحد له ، وسموا بدلك لأمهم يملئون العيون رواء والقلوب هيبة ، والنبي هو شمو يل معرب صمو يل أو صمونيل ، عسى كلة تفيد توقع الحصول وقرب تحققه ، كتب أى فرض ، وطالوت معرب شاول لقب به لطوله فقد جاء في سفر صموئيل الأول من العهد العتيق ( فوقف بين الشعب فكان أطول من كل الشعب ، من كتفه فما فوق ) اصطفاه أى فضله عليكم بما أودع فيه من الاستعداد الفطرى للملك ، و بسطة الجسم عظمه .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه في الآيات التي قبل هذه شرع القتال لحاية الحق و بذل المال في سبيل الله لعزة الأمة ومنعتها ، وأن من ينحرف عن ذلك يتردى في مهاوى الردى كا وقع لمن خرجوا من ديارهم فارين من عدوهم على كثرة عددهم .

هنا بين قصة قوم من بنى إسرائيل أخرجوا من ديارهم وأبنائهم بالقهر، كما خرج السحاب القصة الأولى بالجبن واستحقوا الخزى والنكال ، لكن هده القصة جاءت مفصلة تبين ما فى القصة الأولى المجملة ، فإن الأولى تصرح بأن موتهم كان بذهاب استقلالهم ، وأنه نتيجة لفرارهم وضعف عزيمتهم ، لكن لم يذكر سبب إحيائهم و إن كان قد فهم مما جاء بعدها من الأمر بالقتال و بذل المال أن هذا هو سنة الله فى إحياء الأمم .

أما هذه القصة فقد فصلت احتياج هؤلاء الناس للقتال لمدافعة العادين عليهم ، واسترجاع ديارهم من أيديهم ، فبذلوا الوسع فى الاستعداد للدفاع ، لكن الضعف قد بلغ معهم كل مبلغ ، فتولوا وأعرضوا عن القتال إلا قليلا منهم ، ألهمهم الله رشدهم فاعتبروا وانتصروا .

وقد جاء قصص القرآن للعبرة والموعظة كما قال: « لقد كان في قصصهم عبرة كأولى الألتاب » ومن ثم لم يذكر إلا ما تمس الحاجة إليه من الفائدة ، أما ذكر التفاصيل والجزئيات فر بما شغل عن ذلك \_ إلى ما فيها من خلاف ربما يذهب الثقة بها ، ومن قبل هذا اقتدى كثير من المؤرخين في المصر الحديث بطريق القرآن ، فلا يذكرون إلا الأمور الكلية ، ولا يحفلون بالجزئيات ، مع توافر أسباب ضبطها ونقل أخبارها بتصوير الوقائع والأماكن ، وسهولة الانتقال من مكان إلى مكان ، وإنك لترى في ذكر أخبار الحروب في العصر الحاضر التناقض الواضح في رسائل وإنك لترى في ذكر أخبار الحروب في العصر الحاضر التناقض الواضح في رسائل الفريقين المختصمين فيها ، مما يرفع الثقة بها .

و إذا جاء في كتب بنى إسرائيل المعروفة عند النصارى بالعهد العتيق ، أو في كتب التاريخ القديمة ما يخالف مافي القرآن في باب القصص ، فعلينا ألا نحفل به ، ولا نكلف أنفسنا الجواب عنه ، فحال التاريخ قبل الإسلام كانت حالكة الظلام ، فلا يوثق إذذاك برواية ، كما أن الكتب الدينية ليست لها أسانيد متواترة ، وقد صرح القرآن بأن أتباع موسى نسوا حظاً مما ذكروا به ، وحفظوا نصيباً ، وهذا الذي حفظوه حرفوه ، وأن أتباع عيسى فعلوا مثل ما فعل أصحاب موسى ، فلا ثقة بما جاء فقص العهدين العتيق والجديد ، مما يسمى مجموعه الكتاب المقدس .

# الإيضاح

(ألم تر إلى الملأ من بنى إسرائيل من بعد موسى )أى ألم ينته إلى علمك قصة هؤلاء الملأ من بنى إسرائيل من بعد موسى فى عصر داود عليه السلام ، وكان بينهما زمان طويل .

( إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ) أي قالوا لنبيهم شمويل، أقم لنا أميراً نصدر عر رأيه في تدبير الحرب ، وتنتظم به كلتنا ، وكان دأب بني إسرائيل أن يقوم أمرهم بملك يجتمعون عليه ، يجاهد الأعداء و يجرى الأحكام ، ونبي يطيعه الملك ؛ ويقيم أمر دينهم ، ويأتيهم بالخير من ربهم .

(قال هل عسيتم إن كتب عليهم القتال ألا تقاتلوا) أى هل أتوقع منكم الجبن. عن القتال إن كتب عليكم ؟

(قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا) أي أي سبب يدعونا إلى ترك القتال، وقد عرض لنا ما يوجبه إيجابا قويا بإخراجنا من ديارنا وأوطاننا واغترابنا عن أهلنا وأولادنا ؟.

( فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ) أى فلما فرض عليهم القتال بعد سؤال النبى ذلك و بعث الملك \_ أعرضوا وتخلفوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله بعد مشاهدة العدو وشوكته ، إلا قليلا منهم عبروا النهر مع طالوت واقتصروا على الغرفة كا سيأتي بعد .

ذاك أن الأم إذا قهرها العدو تهن قوتها ويغلب عليها الجبن وتلبس ثوب الذل والمسكنة ، فإذا أراد الله إحياءها بعد موتها نفخ روح الشجاعة والإقدام في خيارها ، وهم الأقاون ، فيعملون ما لا يعمله الأكثرون .

وفى الآية من العبرة والفوائد الاجتماعية \_ أن الأم حين الضعف قد تفكر في الدفاع حين الحاجة إليه ، وتعزم على القيام به إذا توافرت الشرائط التي يتخيلونها كما قال :

وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا فإذا توافرت لهم ضعفوا وجبنوا وزعموا أن ما هم عليه من القوة غيركاف لمقاومة الأعداء، والتمسوا لأنفسهم المعاذير، وأكثروا من التعللات الواهية.

(والله على بانظالمين) أى بالذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بترك الجهاد دفاعا عنها ، وحفظاً لحقوقها ، فيصبحون في الدنيا أذلاء مستضعفين ، وفي الآخرة أشقياء معذبين ، وفي هذا وعيد لأمثالهم لا يخفي .

( وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ) روى فى أخبار بنى إسرائيل أن الإسرائيليين فى الزمن الذى بعث فيه صموئيل نبياً لهم كانوا قد المحرفوا عن شريعتهم ، وعبدوا الأصنام والأوثان ، وضعفت فيهم الرابطة الدينية ، فسلط الله عليهم أهل فِلسَّطين ، فأتخنوهم وقتلوا منهم العدد الكثير ، وأخذوا تابوت عهد الرب ، وكانوا من قبل يستفتحون به ( يطلبون الفتح والنصر به ) على أعدائهم ففترت همهم واستكانوا وذلوا ، ولم يكن لهم إلى ذلك العهد ملوك ، بل رؤساؤهم وقضاتهم رجال الدين ، ومن بينهم أنبياؤهم ، ومن هؤلاء صموئيل فقد كان قاضياً ، ولما كبرت سنه جعل بنيه قضاة ، فكانوا من قضاة الجور وأكلة الرشا ، فاجتمع شيوخ بنى إسرائيل الذين عبر عنهم القرآن بالملأ ، وطلبوا من صمويل أن يختار لهم ملكا يحكم فيهم كبقية الشعوب الأخرى ، غذرهم وأنذرهم ظلم الملوك واستعبادهم للأم فألحوا ، فألهمه الله أن يختار لهم شاول ملكا .

(قالوا أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال) أى كيف يملك علينا وهو لايستحق هذا التملك ؟ لأن هناك من هو أحق به منه ، ولأنه لا يوجد لديه ما يتوقف عليه الملك وهو المال ، ولأنه ليس من سلائل الملوك ولا من سلائل النبوة ، وقد كان الملك في سبط يهوذا بن يعقوب لا يتجاوزه إلى غيره ومنهم داود وسليان ، وكانت النبوة في سبط لاوى بن يعقوب ، ومنه موسى وهرون . وقد حرت العادة عند الناس أن الملك لابد أن يكون وارثاً الملك أو ذا نسب

شريف يسهل على عظاء الناس أن يخضعوا له ، وأن يكون ذا مالكثير يدبر به الملك ولا يأبهون بمعارفه وصفاته الذاتية وفضائله وأخلاقه

من أجل هذا بين الله فيما حكاه عن نبيه خطأ هؤلاء القوم فى زعمهم أن الملك لا يستحق إلا بالنسب وسعة المال فقال :

- (قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء) أى قال لهم نبيهم: إن الله اختاره ملكا عليكم لما فيه من المزايا الآتية:
  (١) الاستعداد الفطرى وهو فى المنزلة الأولى من الأهمية، ومن ثم قدمه.
- (٢) السعة فى العلم الذى يكون به التدبير، ومعرفة مواطن ضعف الأمة وقوتها وجودة الفكر فى تدبير شئونها .
- (٣) بسطة الجسم وكال قواه المستلزمة لصحة الفكر ، فقد جاء في أمثالهم : ( العقل السليم في الجسم السليم ) وللشجاعة والقدرة على المدافعة والهيبة والوقار .
- (٤) توفيق الله تعالى له بتسخير الأسباب التي لاعمل له فيها ، وهذا ما عناه سبحانه بقوله : « وَاللَّهُ يُونْنَى مُلْكُهُ مَنْ يَشَاء » .

أما المال فليس بالزم في تأسيس الملك ، لأنه متى وجدت الأسباب سهل على صاحبها إيجاد المال اللازم لتدبير الملك ، فكم في الناس من أسس دولة وهو نقير أمى وكان استعداده ومعرفته بحال الأمة التي سادها كافياً في الاستيلاء عليها ، واستعانته بأهل العلم والشجاعة كافياً في تمكين سلطته فيها .

( والله واسع عليم ) أى والله واسع التصرف والقدرة ، إذا شاء أمراً اقتضته حكمته فى نظام الحليقة فإنه يقع لا محالة ، عليم بوجوه الحكمة ، فهو يضع لهم من السنن والنظم ما هو منتهى الإبداع والإنقان ، وليس فى الإمكان أبدع مما كان .

وَقَالَ لَهُمْ أَبِينَهُمْ إِنَّ آيَةً مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَهُ مِنْ وَقَالَ لَهُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَهُ مِنْ وَقَالَ هَرُونَ تَحْمِلُهُ اللَّا رُكَةُ ، إِنَّ فِي وَبَنَّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكُ آلُ مُوسَى وَآلُ هَرُونَ تَحْمِلُهُ اللَّا رُبِّكَةً ، إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَا يَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( ٢٤٨ ) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ عَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَر ، فَنَ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ وَإِنَّهُ مِنِّي، إِلاَّ مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ، فَشَر بُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلْمِلاً مِنْهُمْ ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لاَطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ْ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُنُونَ أُنَّهُمْ مُلاَقُو اللَّهِ ، كَمْ مِنْ فِئْةً قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثْبِرَةً بِإِذْنِ اللهِ ، وَاللهُ مَعَ الطَّابِرِينَ ( ٢٤٩ ) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَ بَّنَا أَفْرِ غُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْ نَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٥٠) فَهَزَهُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللهُ الْلَّكَ وَالْحِكْمَةَ ، وَعَلَّمَهُ مِّمًا يَشَاءُ ، وَلُو لاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ؛ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلِ عَلَى الْعَالَمِينَ (٢٥١) تِلْكَ آيَاتُ اللهِ أَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّكَ لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ (٢٥٢)

# شرح المفردات

الآية العلامة ، والتابوت صندوق وضعت فيه التوراة ، أخذه العالقة ثم رد إلى بني إسرائيل . وفي سفر تثنية الاشتراع : أن موسى لما أكل كتابة هذه التوراة أمر اللاو يين حاملي تابوت عهد الرب قائلا : خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إله كم ليكون شاهداً عليكم .

ثم كانت حرب بين الفلسطينيين و بنى إسرائيل على عهد عالى الكاهن انتصر فيها الفلسطينيون ، وأخذوا التابوت من بنى إسرائيل ونكلوا بهم تنكيلا ، فمات عالى كداً ، وكان صموئيل أو شمو يل قاضياً ابنى إسرائيل من بعده وهو نبيهم الذى آسورة

طلبوا منه أن يبعث لهم ملكا ففعل ، وجعل رجوع التابوت إليهم آية لملك طالوت. الذي أقامه لهم ، والسكينة ماتسكن إليه النفس ويطمئن به القلب ، وتحمله أي تحرسه وقد جرت عادتهم بأن من يحفظ شيئًا في الطريق و يحرسه يقال إنه حمله و إن كان. الحامل غيره، وفصل بالجنود أي فصل عن بلده مصاحباً لهم لقتال العالقة، والجنود. واحدهم جندي وهم العسكر وكل صنف من الخلق كما جاء في الحديث « الأرواح جنود مجندة ، ما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف » والابتلاء الاختبار والامتحان، والنهر ( بسكون الهاء وفتحها ) كان بين فلسطين والأرذن، والشرب تناول الماء بالفم من موضعه وابتلاعه دون أن يشرب بكفين ولا إناء ، وطعم الشيء. أى ذاقه مأكولا كان أو مشروبا ، والغرفة (بالضم) المقدار الذي يحصل في الكف. بالاغتراف، والغرف أخذ الماء بالكف ونحوه، والطاقة أدنى درجات القوة، وجالوت أشهر أبطال الفلسطينيين أعدائهم ، والفئة الجماعة من الناس قليلا كان عددهم أوكثيراً ، والبراز ( بالفتح ) الأرض المستوية الفضاء ، والإفراغ إخلاء الإناء مما فيه بصبه ، و ثبات القدم كال القوة وعدم التزلزل عند المقاومة ، وداود هو داود بن يتمي. وكان راعي غنم وله سبعة إخوة هو أصغرهم، والحكمة النبوة وعليه نزل الزبوركا قال « وَ آتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا » وتعليمه مما يشاء هو صنعة الدروع كما قال : « وَعَلَمْنَاهُ \* صَنْعَةَ لَبُوس لَكُمْ التَّحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ » ومعرفة منطق الطيركا قال: « عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ » وفصل الخصومات لقوله : « وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَةَ وَفَصْلَ َ الخطاب »

### المعنى الجملي

في هذه الآيات تفصيل لما جرى بين النبي وقومه من الأقوال والأفعال ، إثر الإشارة الجلية ، يُبين مصير حالهم .

#### الإيضاح

( وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم و بقية مما ترك آل موسى وآل هارون ) أى وقال لهم نبيهم إن من علامة عناية الله بطالوت عود التابوت إليكم ، وفيه ما تطمئن به قلو بكم ( وقد كان له عندهم شأن ديني خاص ) وفيه بقية من رضاضة الألواح ( فتاتها ) وعصا موسى وثيابه وشيء من التوراة وأشياء توارثها العلماء من أتباع موسى وهرون وقد أضيف إلى آل موسى وآل هرون ، لأنه تد تناولته القرون بعدهما إلى وقت طالوت .

وفى صدور هذا القول من النبى دليل على أن بنى إسرائيل لم يقنعوا بما احتج به عليهم من استحقاق طالوت للملك للأسباب المتقدمة ، ومن ثم جعل لهم علامة أخرى تدل على عناية ربه به .

وقد وصف التابوت في كتب بني إسرائيل بأوصاف هي غاية في الغرابة في كيفية صنعه وجمال منظره ، وما تحلي به من الذهب ودخل في تركيبه من الخُشُب الثمينة .

والسبب فى صنعه أن المصريين الوثنيين استعبدوا الإسرائيليين دهماً طويلا، فللكت قلوب بنى إسرائيل عظمة الهياكل الوثنية ، وما فيها من الزينة وجمال الصنعة، فأراد الله أن يشغل قلومهم عنها بمحسوسات من جنسها تنسب إليه وتذكر به وقد سمى التابوت أولا تابوت الشهادة أى شهادة الله سبحانه ، ثم تابوت الرب، وتابوت الله .

وقد جاء الإسلام بمنع الزخارف والزينة فى المساجد و بيوت العبادة ، حتى لا يشغل المصلى شيء منها عن مناجاة ربه .

ولكن واأسفا قلد المسلمون أرباب الملل الأخرى فى الزخرف والنقش فى المساجد والمنابر، وأقيمت الأضرحة ولبس رجال الدين مثل لباسهم، بل سبقوهم فى كثير من ذلك، فأصبحت المساجد كأنها هيا كل ومعابد للوثنيين، ونسوا أو تناسوا الحكمة التى لأجلها امتنع المسلمون فى الصدر الأول عن تجميلها وفرشها بالطنافس

وعمل الحلى فيها ، وصدق فيهم ما جاء في الأثر « لَتَتَّبِعُنُ سَنَن من قبلكم باعا فباعا حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه » .

( تحمله الملائكة ) قيل إن البقرتين الله ين حملتا التابوت وجرتا العجلة (العربية ) من بعض بلاد فلسطين إلى بنى إسرائيل كانتا تسيران مسخرتين بإلهام الملائكة وحراستهم ، ولم يكن لهما قائد ولا سائق .

وقد جرت العادة بأن ما يحدث بإلهام ولا كسب فيه للبشر وهو من الخير يسند إلى إلهام الملائكة .

وقالوا في سبب إتيان التابوت: إن أهل وللسطين ابتلوا بعد أخذ التابوت بالفيران في زرعهم والبواسير في أنفسهم ، فتشاءموا منه ، وظنوا أن إله إسرائيل انتقم منهم ، فأعادوه على عجلة تجرها بقرتان ، ووضعوا فيه صور فيران وصور بواسير من الذهب ، جعلوا ذلك كفارة لدنهم .

(إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين) أى إن فى مجىء التابوت علامة على عناية الله بكم ، واصطفائه لكم هذا الملك الذى ينهض بشئونكم ، وينكل بعدوكم ، فعليكم أن ترضوا علكه ، ولا تتفرقوا عنه ، بل عاوموه يرق بكم إلى مراقى السعادة والفلاح .

( فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر ، فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده ) أى فلما خرج طالوت من البلد يصحبه هؤلاء الجند قال لهم هذه المقالة .

وقد روى أنهم لما رأوا التابوت لم يشكوا فى النصر ، فسارعوا إلى الجهاد ، فقال لهم طالوت : لايخرج معى شيخ ولا مريض ولا رجل بنى بناء ولم يفرغ منه ، ولا صاحب تجارة مشتغل بها ، ولا رجل عليه دين ، ولا رجل تروج امرأة لم يَبْن بها ولا أبتغى إلا الشاب النشيط الفارغ ، فاجتمع إليه ممن اختاره ثمانون ألفاً ، وكان الوقت قيظاً (شديد الحر) وسلكوا مفازة فشكوا قلة الماء وسألوا الله أن يجرى لهم

نهراً ، فقال لهم: إن الله سيختبر حالسكم و يعلم المطيع منكم من العاصى ، والراضى من الساخط ، وستقابلون نهراً فمن شرب منه فليس من أشياعى المؤمنين ، إلا أن يكون. ما يتناوله قليلا وهو غرفة تؤخذ باليد ، ومن لم يذقه فهو الذى يوثق به و يركن إليه عند الشدائد .

وحكمة هذا الابتلاء أن يختار المطيع الذي يرجى بلاؤه في القتال وثباته حين النزال ، ويبعد من يظهر عصيانه ، ويخشى في الوغى خذلانه ، فطاعة الجيش لقائده من أهم أسباب الظفر ، وأحوج القواد إلى ذلك من وُلّى على قوم وهم له كارهون . والخلاصة أن مراتب الاختبار ثلاث :

- (١) من يشرب فيروى ولا يبالى بمخالفة الأس، وهذا يتبرأ منه .
- (٢) من يأخذ بيده عرفة يبل بها ريقه، وهو مقبول على مابه من نقص في الجلة.
- (٣) من لايذوق الماء أبداً ، وهذا هو المولى والنصير الذي يوثق باتحاده و يعول على جهاده .
- ( فشر بوا منه إلا قليلا منهم ) لأنهم كانوا قد اعتادوا العصيان ، وفسد بأسهم ، وتزلزل إيمامهم ، ولم يبق فيهم من أهل الإيمان والغيرة على الدين إلا النفر القليل .

والقليل من ذوى العزائم الصادقة والنفوس التي أشر بت حب الإيمان وامتلأت غيرة عليه \_ يفعل ما لا يفعله الكثير من ذوى الأهواء المختلفة ، والنزعات المتضارية « تَحْسَبُهُمْ جَعِيعاً وَقُلُو بُهُمْ شَتَى » .

(فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) أى فلما تخطى طالوت النهر هو ومن آمن معه وهم القليل الذي أطاعوه ، ولم يخالفوه فيا ندبهم إليه ، قال بعض بمن آمن معه من المؤمنين لبعض آخر منهم وهم الذين يظنون أمهم ملاقوا الله ، لا قدرة لنا على محاربة جالوت وجنوده ، فضلا عن أن يكون لنا الغلب عليهم ، لما شاهدوا من كثرتهم وقوتهم ، فرد عليهم الفريق الثاني.

لوثوقه بنصر الله وقوة أهل الحق على قلتهم ، وخذلان أهل الباطل على كثرتهم كا حكى الله عنهم .

(قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله ، كم من فئة قايلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله) أى قال الذين يستيقنون بلقاء ربهم بالبعث ، ويتوقعون ما عنده من الجزاء والثواب كثيراً ما رأينا الجماعات القليلة غلبت الجماعات الكثيرة حين يكتب الله لهم التوفيق عشيئته وقدرته ، والله لا يدل من نصره و إن قل عدده ، ولا يعز من خذله و إن كثرت آلاته وعُدده .

وهذا دليل منهم على ثقتهم بنصر الله وتوفيقه .

(والله مع الصابرين) فهو ينصرهم على عدوهم ، ويتبتهم عند لقائه ، وفي هذا حض على الصبر المؤدرى إلى الغلبة ، والثقة بالله عند الشدائد ، ومدلهات الخطوب، والرجوع إليه إذا فدح الخطب ، وعظم الأمر ، فهو القادر على النصر والتأييد لمن أخلص له من عباده .

(ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) أى ولما ظهر طالوت ومن معه من المؤمنين لأعدائه الفلسطينين جالوت وجنوده ، وشاهدوا ما هم عليه من كثرة العدد والعُدد ، لجئوا جميعاً إلى الله يدعونه أن يفرغ على قلوبهم الصبر ، ويثبت أقدامهم فى القتال ، ويملأ نفوسهم ثقة واطمئناناً وينصرهم على أولئك القوم الكافرين عبدة الأوثان الذين أشر بوا حب الدنيا ، وامتلأت قلوبهم بالترهات والأباطيل .

ولقد راغوا الترتيب الطبيعي في الدعاء على حسب الأسباب الغالبة ، إذ الصبر سبب الثبات ، والثبات سبب النصر، وأولى الناس بنصر الله المؤمنون .

(فهرموهم بإذن الله) أى فاستحاب الله دعاءهم، فصبروا وتبتوا ونصروا فهرموهم وانتهى أمرهم بالهرب من المعركة وفاقاً لسنته تعالى فى نصر أهل الحق المؤمنين الصابرين على أهل الباطل الضالين .

( وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه نما يشاء )كان جالوت جبار الفلسطينيين طلب البراز فلم مجرؤ أحد من بني إسرائيل على مبارزته ، حتى جعل طالوت مكافأة لمن يقتله أن يزوجه ابنته و يحكمه في ملكه ، فبرز له داود وكان صغير السن ولم يلبس درعا ولم يحمل سلاحا ، بل حمله حجارته ومقلاعه الذي كان من عادته أن يقاتل به الذئب والأسد ، فسخر منه جالوت وقال : ما خرجت. إلا كما تخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة ، لأبدّدن لحلك ، ولأطعمنه اليوم للطير والسباع ، قرماه داود عقلاعه ، فأصاب الحجر رأسه فصرعه ، ودنا منه فاحتز رأسه ، وجاء به فألقاه بين يدى طالوت ، وانهزم من كان معه ، وشهر داود بين الناس ، وكان له من الصيت والسمعة ما ورث به ملك بني إسرائيل ، وآتاه الله النبوة وأنزل عليه الزبور وعلمه صنعة الدروع ، ومعرفة منطق الطير ، وعلوم الدين وفصل الخصومات كما قال تعالى : « وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخُطَابِ » ولم يجتمع الملك والنبوة لأحد قبله ، إذ كان من أحوالهم أن يبعث الله إليهم نبياً و علك عليهم ملكا يأتمر بأمر ذلك النبي، وكان نبي هذا العصر شمو يل والملك طالوت، فلما توفيا صار له الملك والنبوة .

ثم بين سبحانه الحكمة في الأمر بالقتال الذي استفيد من الآيات السالفة فقال: ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين ) أي ولولا دفع الله أهل البغى والجور والشرور والآثام بأهل الإصلاح والخير ، لغلب أهل الفساد و بنوا على الصالحين ، وأوقعوا بهم وصار لهم السلطان في الأرض .

فكان من رحمة الله لعباده ، وفضله عليهم ، أن أذن للمصلحين بقتال البغاة المفسدين ، وهو سبحانه جعل أهل الحق حرباً لأهل الباطل ، وهو ناصرهم مانصروه وأصلحوا في الأرض .

وقد نسب عن اسمه الدفع إلى نفسه ، لأنه سنة من سننه فى المجتمع البشرى ، وعليه بنى نظام هذا العالم حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

### العبرة بهذه القصص

- (١) إن الأمم إذا سيمت الخسف تتنبه أفكارها إلى دفع الضيم ، فتعلم أن. لا سبيل إلى ذلك إلا بانضوائها تحت لواء زعيم عادل باسل كما وقع من بنى إسرائيل حين نكل بهم أهل فلسطين .
- (٢) أن أول من يشعر بالحاجة إلى ذلك هم خواصها وأشرافها كا حدث من الملائم من بين إسرائيل ، ثم تنتقل الفكرة من ذلك إلى عامتهم ، حتى إذا وصلت إلى حيز العمل نكص ضعفاء العرائم على أعقابهم كا يدل عليه قوله : « فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ تَوَلُّوا إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ » .
- (٣) أن من شأن الأمم الاختلاف فى اختيار الملك ، ومن ثم لجأ الملأ من بنى إسرائيل إلى نبيهم ليختار لهم ملكا ، وقد جاء الإسلام وجعل المرجح اختيار أرباب المكانة فى الأمة ، وهم أهل الحل والعقد ، وعون الحاكم وقوته ، لاحترام الأمة لهم وثقتها بهم .

- (٤) أن الأم زمن الجهل ترى أن أحق الناس بالملك والزعامة هم أصحاب الجاه والثروة كما يدل على ذلك قول المنكرين لملك طالوت ( ولم يؤت سعة من المال) مع أن الأجدر بهذا الاختيار أهل الشرف بمعارفهم وعلومهم وأخلاقهم الفاضلة ، ونفوسهم الكريمة .
- (ه) أن الأمم إذا رقيت في علومها ومعارفها وحضارتها اختارت ملوكها من سلائل الملوك والأمراء ، وحافظت على قوانين الوراثة ، ولم يشذ عن ذلك إلا أصحاب الحكومات الجمهورية التي تختار رئيسها بالانتخاب .
- (٦) أن الظفر لا يتم للقائد إلا إذا أطاعه جنده في كل ما يأمر وينهى ، وعلى هذا بنيت قوانين الجندية في العصر الحديث .
- (v) أن الفئة القليلة قد تغلب الفئة الكثيرة إذا صبرت وثبتت وأطاعت رؤساءها ، والتجارب والمشاهدة تدل على صدق هذا .
- (A) أن من سنن الله فى خلقه دفع الناس بعضهم بعضاً وهو المعبر عنه فى العصر الحديث ( بنظرية تنازع البقاء ) ومن ثم قالوا أن الحرب طبيعية فى البشر ، إذ بها يلق الأصلح والأمثل ، وإلى هذا يشير سبحانه بقوله : « فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءٍ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْ كُثُ فِى الْأَرْضِ » أى أن سنة الله أن يقذف زبد الباطل وأمّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْ كُثُ فِى الْأَرْضِ » أى أن سنة الله أن يقذف زبد الباطل والضار بالمجتمع و يمحوه من الوجود ، ويبقى إبليز الحق النافع الذي ينمو فيه عمران العالم ، و يحفظ به الخلق من أعاصير الظلم والفساد ، حتى يتغلب الخير على الشر ، والحق على الباطل ، ولا يزال هذا سنة الوجود ما بقى الإنسان على ظهر البسيطة .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .

تم تصنيف هذا الجزء بمدينة حلوان من أرباض القاهرة في اليوم الثامن روالعشرين من جمادي الأولى من سنة إحدى وستين وثلمائة وألف من الهجرة النبوية.

### فهشرس

# أهم المباحث العامة التي في هذا الجزء

| المم المناحث العامة التي في هذا الجزء                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                       |        |
| المبحث                                                                | الصفحة |
| الحكمة في توحيد القبلة في الصلاة لجميع المسلمين .                     | ۰      |
| شهادة المسلمين على الغلاة في الدين والمفرّطين فيه .                   | ٦,     |
| كان تحويل القبلة امتحاناً لصدق الإيمان أو الريب فيه .                 |        |
| الحَكُمة في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة .                   | ٩      |
| مقال عبد الله بن سلام لعمر بن الخطاب في اعتقاده أن محمداً نبي حقًّا . | 14     |
| نعم الله قد تقرن بضروب من البلاء وألوان من المصايب .                  | 71     |
| من آثار الصلاة المتقبلة عند الله أنها تنهى عن ارتكاب الفواحش ماظهر    | . **   |
| منها وما بطن .                                                        |        |
| حياة الشهداء حياة غيبية لا ندرك كتهها .                               | 44     |
| ابتلاء الله لعبادة المؤمنين بنقص الأموال والأنفس والثمرات .           | 45     |
| الجزع المذموم هو ما يدعو صاحبه إلى معل ما ينهى عنه الشرع              | 40     |
| و يمجه العقل .                                                        | •      |
| الأحكام الشرعية شعائر ومعاملات .                                      | **     |
| سمى الله إحسانه إلى عباده شكراً تعويداً لهم الآداب السامية .          | . 47   |
| كتمان الحق ضربان فعلهما اليهود في التوراة .                           | 49     |
| من ير حرمات الدين تنتهك ، ثم لاينتصر بيد ولا لسان فقد استحق           | ۳.     |
| وعيد الله .                                                           |        |

الشرك ضربان شرك في الألوهية وشرك في الربوبية.

| الصفحة | المبعث                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 45     | بعض ظواهر الـكون التي ترشد إلى وحدانيته تعالى .                     |
| 49     | طلب المسببات من أسبابها لايحظره الدين بل يطلبه .                    |
| ٤٢     | من الأنداد من يتخذ شارعا يحلل و يحرم ، ومنهم من يعتمد عليه في دو    |
|        | الضر وجلب النفع .                                                   |
| ٤٥     | أبعد الناس عن معرفة الحق هم المقلدون .                              |
| ٤٦     | المقلدون للآباء والأجداد دون أن يفقهوا شيئاً كالغنم تسخّر لراعيها . |
| ٤٨     | الدين الإسلامي وسط في أحكامه يعطى الروح حقه والجسد حقه .            |
| . 19   | ما حرم من الأطعمة وسبب تحريمه .                                     |
|        |                                                                     |

٥٥ الإيمان بالنبيين يستدعى الاهتداء بهديهم والتأدب بآدابهم .

فى بذل المال على الفقراء والمساكين مراعاة للتكافل العام بين المسلمين .

ما يسمونه بالحيل الشرعية لإبطال الزكاة جناية على الدين بهدم ركن من أركانه .

٥٩ 🐪 الصبر ألزم في مواطن .

عفو الولى عن القاتل أو أخذه الدية منه رخصة عظيمة في الدين .

٦١ القصاص بالعدل والمساواة هو الذي تربي الشعوب.

الوصية للوالدين والأقارب ، والوصية للوارث .

٦٦ تبديل الوصية بما فيه الخير للموصى لهم لا مانع منه .

٨٠ ﴿ فَأَمَّدَةَ الصَّوْمِ وَسَرُ النَّشْرِيعِ فَيْهِ .

٧٠ 🍦 الصيام الآن لايحقق حكمة الشارع فيه .

٧١ الأعذار المبيحة للفطر .

٧٢ المؤمنون بالنسبة إلى الصوم أقسام ثلاثة .

٧٣ التطوع في الفدية .

المحث الصفحة أكل الأموال بالباطل له ضروب وألوان . العلوم التي نحتاج إليها في حياتنا أنواع . ٨٤ شرع قتال المشركين حوف الفتنة في الدين وصد الدعوة إلى الحق. 10 الجهاد شامل للحهاد بالنفس والجهاد بالمال. أول حجَّة حجها السلمون. 97 الأعذار المبيحة للتحلل من الإحرام . . 94 أشهر الحج ، وفائدة التوقيت مها . الحكمة في حظر الرفث والفسوق والجدال في الحج. 1 . . لاحظر في التجارة في الحج إذا لم تكن هي المقصودة . 1.1 قريش ومن دان دينهم كانوا يترفعون في الجاهلية أن يفيضوا مع الناس . 1.4 أمر الحجاج بذكر الله بعد قضاء المناسك ، وترك النفاخر كما كانوا 1.5 في الحاهلية. الناس في ذكر الله فريقان . 1.0 أمر الحاج بذكر الله في أيام معدودات . 1.4 المنافق يخدع الناس بضروب من اُلْمُدع . 11. بالعدل تحيا الأمم ، وبالظلم تموت . 110 الاختلاف والتفرق بين الأمم . 119 الإنسان مدنى بالطبع ، والاحتلاف بين أفراده في آرائهم ضربة لازب . 144 الدين يحث على الوحدة والائتلاف، فالاختلاف فيه بغي وعدوان. 145 الأمم لا تنال رضوان الله إلا بعد تمحيصها بضروب من الابتلاء . 177 أحق الناس بالإنفاق عليهم الوالدان والأقر بون واليتامي والمساكين . 14.

الحكمة في شرع الجهاد في سبيل الله .

144

المحث الصفعة الفتنة في الدين شر من القتل . 100 الردّة تحبط الأعمال في الدنيا والآخرة . 147 شرع تحريم الخرعلي طريق التدرج لحكمة . 144 الحنر في لسان الشرع اسم لكل مسكر . 149 كيفية الميسر عند العرب. 149 مضار الخر الصحية والعقلية والمالية ، ومضارها في المجتمع ـ 12. مضار الميسر. 124 الحث على صدقة التطوع . 120 التعاون بين الأفراد في النفس والمال ضروري لرقى الأمم . 127 كل ما فيه صلاح لليتيم فهو خير له . 129 منع الدين التزوج بالمشركات ، وأباح التزوج بالكتابيات . 104 الأضرار التي تنشأ من قربان الحائض . YOL حث الدين على الزواج . 101 كفارة النمين . 171 عدة المطلقة المدخول مها. 178 رفع الدين المرأة إلى درجة لم يرفعها إليها دين سابق . 177 رياسة البيت والقيام بشئونه من حق الرحل. 177 لم يكن للطلاق فى الجاهلية حد ولا عدد فأصلح ذلك الإسلام . 179

الحكمة في إثبات حق الرجعة .

الرحمة والمودة بين الزوجين .

حكم العضل أى منع المرأة من الزواج .

لاتحل المطلقة ثلانا لزوجها إلا إذا تزوجت غيره وضاجعها .

141

145

149

111

4.0

الصفحة

إرضاع الولد واجب على الأم . 140

نفقة الولد واجبة على الأب. MY

عدة المتوفى عنبا زوحها . 19.

إصلاح الإسلام لعدة المتوفى عنها زوجها . 194

مدة الحداد الواجبة على الزوج . 194

> حرمة المواعدة سراً في عدة الوفاة . 198

الحكمة في وجوب المتعة أو ندبها للزوجة . 197

الأمر بالوصية للأزواج مدة الحول . المطلقات أصناف أربعة . 4.0

تموت الأمم باحتالها الضيم والذل. Y . Y

إحياء الأمم يكون بنابتة من أبنائها تسترد المجد الضائع · 4.9

القتال في سبيل الله . 11.

سمى الله إنفاق المال في سبيله قرضا حسنا . 111

> الحسنة تضاعف إلى سبعانة ضعف. 717

الرجوع إلى الله ضربان . 414

لايعُول إلا على قصص القرآن لاعلى ماجاء في التوراة والإنجيل. 410

عدم رضا بني إسرائيل عن تعيين طالوت ملكا عليهم . Y17

> أسباب اختيار صموئيل له . 414

المسلمون قلدوا من قبلهم في الزخرفة والنقش في المساجد . 771

> كيف اختبر طالوت جنوده ؟ 444

لولا دفع أهل البغي والجور بأهل الصلاح لفسدت الأرض. 440

> العبرة من قصص داود وجالوت. 277